

# و المناعلى و المناطقة المناطقة



تأليف الذي من المراب المرابية في المرابعة في المرابعة في المرابعة المربعة المربعة المربعة المربعة

الطبعلاول

كاللحقالة للشنز فالوزيح

(ح عقيل سائم عقيل الشمري ، ١٤٣٧هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الشمري ، عقيل سالم عقيل

قواعد تدبر القرآن وتطبيقاته على قصار المفصل / عقيل سالم

عقيل سالم الشمري: - الرياض ، ١٤٣٧هـ

۱۱۷ ص: ۱۰۰سم

ردمك: ٤-٤ ٢٥٥-٢٠-٣٠٠ دمك

١ - القرآن مباحث عامة أ. العنوان

ديوي ۲۲۹ ۲۲۹ ۱٤۳۷

رقم الأيداع: ٩٨٨٩/٧٣٤١

ردمك: ٤-٤ ٢٥٧-٢٠-٣٠٢ - ٨٧٨





إلى والديَّ الكريمين ... أسبل الله عليهما الرحمة والأجر... أهدي الكتاب



# المقدمة المحادثة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

فالله أنزل القرآن بياناً وهدى للناس أجمعين في جميع شؤونهم، وبتأمل لبعض الآيات نجد ما يلي:

- جعل الله القرآن شفاءً بإطلاق فقال: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءً ﴾ (١)
  وهذا يشمل الشفاء من الأمراض والازدياد من العافية.
- وبين تعالى أنه لو أنزله على جبل لتصدع إيذانًا بعظم القرآن وما فيه من المعاني فقال: ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُۥ خَنشِعًا مُتَصَدِعًا مِّنَ خَشْيَةِ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ (٢).
- وربط سبحانه الشرف والفخر والذكر بالقرآن فقال: ﴿لَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ 
  حَيْنَا فِيهِ ذِكْرُكُمُ ﴿ (\*\*) .
- وجعل القرآن ميسراً فقال: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكِرِ ﴾ (') وأول ما يشمله التيسير تيسير تدبره وتفهمه.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: الآية ٨٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر: الآية ٢١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء: الآية ١٠.

<sup>(</sup>٤) سورة القمر: الآية ١٧.





- وبيّن سبحانه أن القرآن أحسن الحديث فقال: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ ﴾ (١) وحسنه دلالة على اكتفاء المؤمن فيه عن جميع الأحاديث الأخرى.

ولهذا أمر عباده سبحانه بالتدبر فقال: ﴿ كِنَتُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَّرُواۤ عَايِئتِهِ ﴾ (١)، والأهمية تدبر القرآن فإن السؤال الوارد كثيراً: كيف أتدبر القرآن؟

وقد ألف أهل العلم في تدبر القرآن الرسائل الكثيرة فأحببتُ أن أضع سهمي مع سهامهم فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، من خلال جمع بعض القواعد المعينة على التدبر بحول الله، وأسميت هذه الرسالة: (قواعد تدبر القرآن وتطبيقات على قصار المفصل) وجعلتها على ثلاثة فصول هي:

#### 🛞 الفصل الأول: التدبر: مفهومه ومبادؤه:

#### وذكرتُ فيه:

- تعريف التدبر لغة وشرعاً.
- الفرق بين التدبر والتفسير.
  - فضل التدبر وأهميته.
- الأسباب المعينة على تدبر القرآن.
  - مفاهيم خاطئة في التدبر.

<sup>(</sup>١) سورة الزمر: الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة ص: الآية ٢٩.





#### 🕸 الفصل الثاني: قواعد التدبر الأمثل:

واستعنتُ الله في جمع ثلاثين قاعدة من كلام أهل العلم من قواعد التدبر التي يكثر استعمالها بينهم، وأتبعت القاعدة بتوضيح وشرح مبسط لها، ثم ذكرتُ مثالين على كل قاعدة.

#### 🕸 الفصل الثالث: تطبيقات على قصار المفصل:

واخترتُ قصار المفصل لكونها أكثر محفوظ بين المسلمين، وابتدأت السورة بتفسير مختصر لها اعتمدتُ فيه على التفسير الميسر لانضباط منهجهه وسهولة لفظه، ثم اتبعتُ السورة بجمع التدبرات مستعملاً قواعد التدبر ليكون أرسخ في ذهن القارئ.

وإني أحمد الله الذي امتن عليَّ بخدمة كلامه الشريف، وأطلب من أهل العلم الذين اختارهم الله لنوره أن يجمعوا قواعد للتدبر، ويقيموا دروات تطبيقية في شرحها وتوضيحها، سائلاً الله أن يوفقني للخير، وأن يتقبل عملي، وأن يغفر لوالديُّ ويسبغ عليهما فواتح رحموته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

د.عقيل بن سالم الشمري الأستاذ المساعد للقرآن وعلومه بجامعة المجمعة كلية التربية بالزلفي

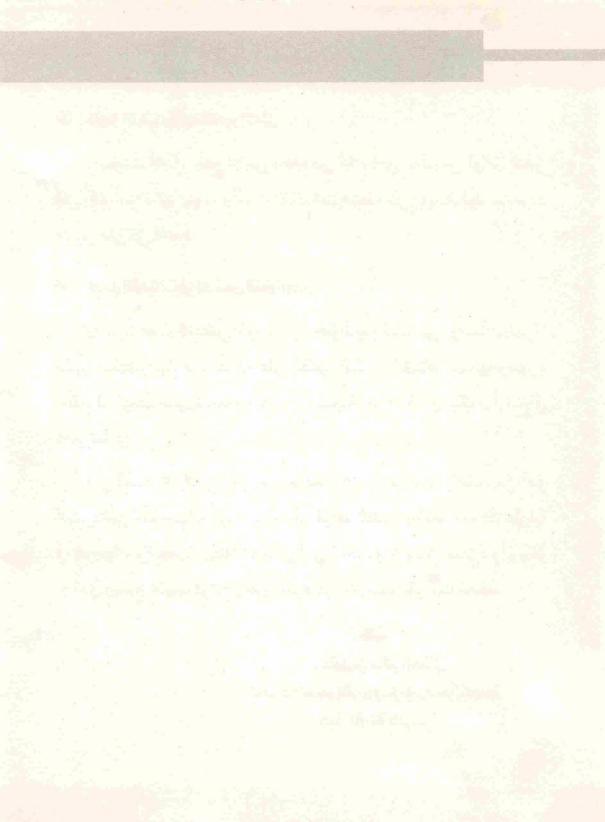





# الفصل الأول

التدبر مفهومه ومبادؤه

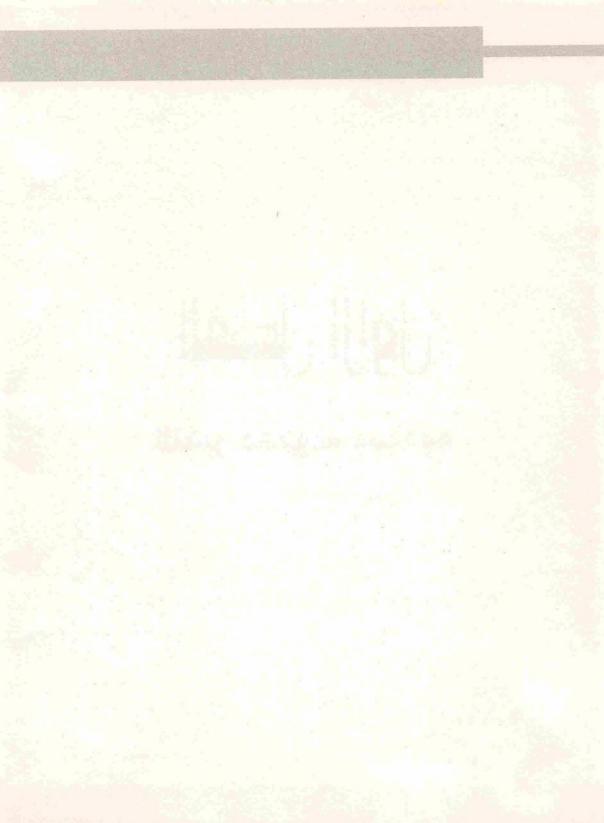



# التدبر في اللغة:

مصدر (تَدَبَّر)، وأصلها يدل على آخر الشيء وخلفه، ودبر كل شيء عَقَبَهُ ومُؤَخره، ومن ذلك قول الله: ﴿ وَأَدْبَنَرَ ٱلسُّجُودِ ٤٠٠ أَي: أواخر الصلوات.

#### 🛞 التدبر في المعنى الشرعي:

تنوعت تعريفات أهل ال

- أقال الزمخشري رَحْمَهُ ٱللَّهُ: «تأمل معاني القرآن و تَبَصُّر ما فيه» (١).
  - ٢) وقال القرطبي رَحْمَهُ أللَّهُ: «هو التفكر فيه وفي معانيه» (٢).
- ٣) وقال ابن القيم رَحْمَهُ ٱللَّهُ: «هو تحديق ناظر القلب إلى معانيه، وجمع الفكر على تدبره وتعقله»(٣).
- ٤) وقال الشيخ السعدي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: «هو التأمل في معانيه وتحديث الفكر فيه، وفي مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك»(١٤).
- ٥) وقال الشيخ خالد السبت حفظه الله: «النظر إلى ما وراء الألفاظ من المعاني والعبر والمقاصد، الذي يثمر العلوم النافعة والأعمال الزاكية»(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الكشاف ١/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن ٥/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: مدارج السالكين ١/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير السعدي، ص١٩٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: الخلاصة في تدبر القرآن الكريم، ص١٣.





وليس بين هذه التعريفات اختلاف كبير «فلا بد للتدبر من ركنين أساسيين باجتماعهما يتميز التدبر عن غيره، وهما:

#### (١) الركن النظري:

وهو يمثل الوقوف مع الآيات والتأمل فيها، ويدخل في الركن: التفسير والاستنباط والتفكر والتأمل.

#### 🕸 (۲) الركن العملي:

وهو يمثل التفاعل مع الآيات، وقصد الانتفاع والامتثال، ويدخل في هذا الركن: الاعتبار والاتعاظ والتذكر»(١).

#### الفرق بين التفسير والتدبر:

التفسير هو: الكشف عن معاني القرآن، بينما التدبر هو النظر بعد ذلك في معاني الآيات والتفكر فيها، فمثلاً ":

قوله تعالى: ﴿ قَالَ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أَنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى ٓ هَنتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِنَى حِجَجٌ فَإِنْ أَتُمَمَّتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكٌ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكُ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿

فتفسيرها: أن صاحب مدين يقول لموسى عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ: إني أريد أن أزوجك

<sup>(</sup>١) انظر: مبادئ تدبر القرآن الكريم، ص١٩.

<sup>(</sup>٢) مبادئ تدبر القرآن ص٢١-٢٢ بتصرف.





إحدى بناتي مقابل أن تكون أجيراً عندي ثماني سنوات، فإن أتممت عشر سنوات فهو أفضل، ولا أريد أن أشق عليك في العمل، ستجدني صالحًا إن شاء الله.

#### وأما تدبرها: ففي الآية بعض الفوائد، منها:

- ١) فيها حسن استغلال الفرصة كما فعل صاحب مدين مع موسى عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ، حيث استغل فرصة كون الرجل أميناً.
- ٢ ) عدم جواز الجمع بين الأختين، وهذا من شرع من قبلنا جاء في شرعنا
  - ٣) جواز كون المهر منفعةً.
  - ٤ ) يدل على وجود الحج في شرع من قبلنا.
    - ٥) عدم المشقة على العمال.

وغير ذلك من الفوائد التي تستخرج من الآية نتيجة لتدبرها والنظر فيها.

#### ه فضل التدبر<sup>(۱)</sup> وأهميته:

- ١) الامتثال لأمر الله في قوله: ﴿ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾، فهو من أجل الأعمال وأفضل التعبدات(٢).
- ٢ ) التدبر جزء من تعلم القرآن الوارد في قول النبي صَلَّالَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خيركم

<sup>(</sup>١) انظر: مبادئ تدبر القرآن الكريم، ص٤٦. والخلاصة في تدبر القرآن الكريم، ص٢١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الخلاصة في تدبر القرآن الكريم، ص٢٥.





## من تعلُّم القرآن وعلمه»(١).

- ٣) التدبر دواء للقلب من أمراضه، قال إبراهيم الخواص: «دواء القلب في خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين »(٢).
- ٤ ) أنه طريق للعمل بالقرآن؛ كما قال ابن مسعود رَضِيَالِيُّهُ عَنْهُ في تفسير قوله تعالى: ﴿يَتُلُونَهُۥ حَقَّ تِلاَوَتِهِۦ ﴾: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته إن يُحل حلاله، ويحرم حرامه «(٣).
- ٥) أنه طريق الستخراج العقائد والأحكام كما قال ابن تيمية رَحْمَهُ اللَّهُ: «فمن تدبر القرآن وتدبر ما قبل الآية وما بعدها وعرف مقصود القرآن، تبين له المراد وعرف الهدى والرسالة، وعرف السداد من الانحراف والاعوجاج»(٤).
- ٦) يوقف المتدبر على مجامع الخير ومعاقد الشرور كما قال ابن القيم رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه، وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما، وعلى طرقهما وأسبابهما،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه (٢٧٠٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: التبيان في آداب حلمة القرآن، ص ٦٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري ٢/ ٥٦٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوي ١٥/ ٩٤.



وغاياتهما وثمراتهما، ومآل أهلها»(١). ٧) التدبر يُعَرِفُ العبد على ربه وعلى صراطه المستقيم، وعلى عدوه الشيطان

#### 🛞 الأسباب المعينة على تدبر القرآن<sup>(٣)</sup>:

#### ١) حضور القلب<sup>(٤)</sup>:

والمراد: أن يكون يقظ القلب منتبه غير ساه و لا غافل، وبذلك يستجمع قلبه لإدراك الآية وفقهها والنظر فيها والتأمل في معانيها وعرضها على حاله وسلوكه.

وقد استشهد ابن القيم رَحِمَهُ ٱللَّهُ على ذلك بقول تعالى: ﴿ أَوْ أَلْقَي ٱلسَّمْعَ وَهُوّ شَهِيدٌ الله فقال: « فَتَأْمِل مَا تَحت هَذِه الألفاظ من كنوز الْعلم وَكَيف تفتح مراعاتها للْعَبد أبواب الْعلم وَالْهدى وَكَيف ينغلق بَاب الْعلم عَنهُ من إهمالها وَعدم مراعاتها، فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ أُمر عباده أن يتدبروا آيَاته المتلوة المسموعة والمرئية المشهودة بِمَا تكون تذكرة لمن كَانَ لَهُ قلب فإنَّ من عُدِمَ الْقلب الواعي عَن الله لم ينْتَفَع بِكُل آيَة تمر عَلَيْهِ وَلُو مرت بِهِ كل آيَة، وَلَكِن صَاحب الْقلب لَا ينْتَفَع بِقَلْبِه

<sup>(</sup>١) انظر: مدارج السالكين ١/١٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: مدارج السالكين ١/ ٤٥٢.

 <sup>(</sup>٣) اختلفت مناهج أهل العلم في ذكر الأسباب المعينة على التدبر فمنهم من يجعل الأسباب هي الشروط، ومنهم من يقسمها إلى حسية ومعنوية، وآخر يقسمها إلى ضرورية وتحسينية، ولاختصار هذه الرسالة سأقتصر على سرد أهم ما ظهر لي كونه سبباً.

<sup>(</sup>٤) انظر: الفوائد لابن القيم، ص٣.





إلا بأمرين أحدهما أن يحضرهُ ويشهده لما يلقى إليه، فَإِن كَانَ غَائِبًا عَنهُ مُسَافِرًا فِي الأماني والشهوات والخيالات لَا ينتفع بِهِ فَإِذا أحضره أشهده لم ينتفع إلا بَأن يلقى سَمعه ويصغى بكليته الى مايوعظ بِهِ ويرشد اليه».

#### ● ٢ ) فهم معاني الآيات :

تدبر القرآن بدون فهم معانيه لا يمكن (١)، فالتدبر فرع عن معرفة المعنى وفهمه كما قال ابن جرير الطبري رَحْمَهُ ٱللَّهُ: ﴿ لِأَنَّهُ مُحَالٌ أَنْ يُقَالَ لِمَنْ لاَ يَفْهَمْ مَا يُقَالُ لَهُ وَلاَ يَعْقِلُ تَأْوِيلَهُ: اعْتَبِرْ بِمَا لاَ فَهْمَ لَكَ بِهِ، وَلاَ مَعْرِفَةَ مِنَ الْقِيلِ وَالْبَيَانِ والكلام إِلاَّ عَلَى مَعْنَى الْأَمْرِ بِأَنْ يَفْهَمَهُ وَيَفْقَهَهُ، ثُمَّ يَتَدَبَّرَهُ وَيَعْتَبِرَ بِهِ، فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ، فَمُسْتَحِيلُ أَمْرُهُ بِتَدَبُّرِهِ، وَهُوَ بِمَعْنَاهُ جَاهِلٌ، كَمَا مُحَالٌ أَنْ يُقَالَ لِبَعْضِ أَصْنَافِ الأُمَمِ الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ كَلامَ الْعَرَبِ وَلاَ يَفْهَمُونَهُ" (٢).

وبناء على هذا فالتدبر يختلف باختلاف أفهام الناس حول الآية، فمن عرف أدنى المعنى يختلف عمن تعمق بعلوم الآلة وأدرك أسرار اللفظ القرآني، وبالجملة فالمراد تقرير أن التدبر فرع عن فهم المعنى ولا يمكن بدونه.

#### ۳) سلامة طريقة التفكير:

التدبر يقوم على التأمل والتفكير في الآيات، فكلما كان التفكير سليمًا صحيحًا قائمًا على فهم للمعنى كان التدبر سليمًا، فمن يجعل القرآن لا يتناسب مع

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي ١٣/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبري ١/٧٧.





الزمن المعاصر أو أنه خاص بفترة ماضية، وأصحاب الأهواء كالقدرية والخوارج والمرجئة والمعتزلة والرافضة والمناهج المنحرفة تكون نتائج تدبرهم خاطئة إذأنها تقوم على طريقة خاطئة في التفكير، وكثيراً ما يلجأ أصحاب الأهواء إلى الاستدلال ببعض الآيات دون بعض أو تأويل كثير من الآيات التي لا توافق أهواءهم.

#### ٤) تثوير القرآن<sup>(۱)</sup>:

والمراد بذلك: إثارة الأسئلة التي تُعين على فهم القرآن وتدبره، ثم محاولة التفكير في الإجابة عنها، وعرضها على كلام أهل العلم أو سؤالهم عنها ليزداد الإنسان بصيرة.

وليجتنب المتدبر نشر تدبره لأول وهلة حتى يكون عنده دربة على التدبر الصحيح، ومن أكثر الأسئلة التي ينبغي للإنسان أن يستصحبها في تدبره: ما الحكمة

#### ففي سورة الفاتحة مثلاً:

ما الحكمة من الابتداء بالحمد؟ وما الحكمة من تقديم الرحمن على الرحيم، وما الحكمة من ذكريوم الدين؟ وما الحكمة من ذكر العبادة والاستعانة؟ وما الحكمة من تقديم العبادة على الاستعانة؟ وغير ذلك من الأسئلة التي تفتح الذهن للتدبر.

<sup>(</sup>١) هذا المصطلح ذكره ابن مسعود رَضِحَالِتَهُءَنَّهُ بقوله: (من أراد العلم فليثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين) أخرجه الطبراني في الكبير (٩/ ١٤٦)، وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد برقم (٨٥٤).





وليس القصد الاقتصار على سؤال الحكمة وإنما أردت بيان أكثر سؤال يحفز الذهن للتدبر.

#### التفاعل مع الآيات<sup>(۱)</sup>:

ثبت عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان إذا قرأ فمرَّ بآية تسبيح سبَّح، وإذا مرَّ بآية سؤال سأل، وإذا مرَّ بآية تعوذ تعوذ (٢)

وهذا التفاعل إذا صاحبه حسن اختيار للمكان، مع جهر بالقراءة، وجودة صوت وتغنِّ في الترتيل، وتكرار لبعض الآيات، أو حسن انصات واستماع فلا يكاد يخطئ تدبره.

#### • ٦ ) انتفاء الموانع:

اتفقت كلمة العلماء على أن التدبر لا بد أن تنتفي عنه الموانع، ومنها:

#### » أ - اللنوب<sup>(٣)</sup>؛

والمراد: أن الإصرار على الذنب يمنع الانتفاع بما يقرأه من آيات القرآن، وليس المراد أن المذنب لا يتدبر؛ إذ التدبر مأمور به كل أحد، كما أن التدبر علاج وشفاء من أمراض الشهوات والشبهات، كما قال تعالى: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ ﴾.

<sup>(</sup>١) انظر: مبادئ تدبر القرآن الكريم، ص٠٨٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، برقم

<sup>(</sup>٣) انظر: البرهان في علوم القرآن ٢/ ١٨٠.





وعلى هذا كلما كان الإنسان تائبًا منيبًا لربه مستغفراً لذنبه كان تدبره للقرآن أصح وأقوم سبيلاً.

#### » ب\_ انشغال القلب وشرود الذهن(۱):

التدبر لا يكون إلا بحضور قلب وانتباه ذهن، فمتى ما انشغل القلب وشرد الذهن فلا يمكن للإنسان أن يتدبر، وعلى هذا فلا بد للمتدبر أن يستجمع قواه الذهنية ويجمع قلبه على ما يسمعه أو يقرأه من الآيات ليتفكر فيها، كما قال وهب بن منبه رَحِمَةُ ٱللَّهُ: «من أدب الاستماع سكون الجوارح وغض البصر، والإصغاء بالسمع، وحضور العقل، والعزم على العمل، وذلك هو الاستماع كما يحب الله تعالى؛ وهو أن يكف العبد جوارحه، ولا يشغلها. فيشتغل قلبه عما يسمع، ويغض طرفه فلا يلهو قلبه بما يري، ويحصر عقله فلا يحدث نفسه بشيء سوى ما يستمع إليه، ويعزم على أن يفهم فيعمل بما يفهم»(١).

فنلاحظ في كلام وهب أن المتدبر يجاهد نفسه في حضور القلب وعدم انشغاله، وفي جمع قواه الذهنية على ما يسمعه أو يقرأه من كلام الله.

#### » ج - ضعف اللغة العربية :

القرآن عربي كما قال تعالى: ﴿ وَكَنَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا ﴾، فلا سبيل إلى فهم معانيه وتدبره إلا بفهم اللغة العربية كما قال ابن تيمية رَحِمَهُٱللَّهُ: «فإن فهم

<sup>(</sup>١) انظر: تدبر القرآن للسنيدي، ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن ١٧٦/١١.





الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»(١).

فمن كان ضعيفًا في اللغة العربية وأساليبها فسيكون ضعفه مانعًا له من التدبر الكامل الصحيح.

#### 🛞 مفاهيم خاطئة في التدبر:

هناك بعض المفاهيم الخاطئة في التدبر، وهذه النقطة داخلة في الموانع السابقة لكني أفردتها لأهميتها، ومن هذه المفاهيم:

#### • ۱ ) الربط بين التدبر والبكاء:

ثبت عن النبي صَلَّاتَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَاؤُه أَثناء قراءة القرآن كما قرأ ابن مسعود رَضَٰوَلِيَّهُ عَنْهُ قوله تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَوُلآهِ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ ﴾ قال ابن مسعود رَضَيَّليَّهُ عَنْهُ: فالتفتُ إليه فإذا عيناه تذرفان (٢)، وقد كان السلف يبكون عند قراءة القرآن ويستدعون البكاء.

والخطأ أن يُعتقد الربط بين التدبر والبكاء فلا تدبر إلا ببكاء، بينما في الحقيقة الجهة منفكة؛ لأن التدبر عملية ذهنية قلبية تقوم على التأمل والتفكر في الآيات، بينما البكاء هو من نتائج ذلك التفكر، وينبغي أن يُعلم أن البكاء من خشية الله عند

<sup>(</sup>١) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم، ١/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أَمَّتِم بِشَهِيدٍ ﴾ برقم (٥٠٥٠)، ومسلم كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب :فضل استماع القرآن، برقم (١٣٩).





قراءة كتاب الله من أجلِّ الأعمال الصالحة، وقد كان السلف يبكون ويتباكون عند قراءة القرآن لكن الخطأ هو الربط بينهما بحيث أن الإنسان الذي لا يعرف من نفسه البكاء يكون ذلك مانعاً له من التدبر.

#### ٢ ) اعتقاد صعوبة التدبر وتعقيد تصوره:

يعتقد البعض أن التدبر معقد العملية ولا يقدر عليه إلا المتخصصون في التفسير وأهل العلم الراسخين فيه، بينما نجد الله أمر عامة المسلمين بتدبر القرآن كل حسب استطاعته وقدرته وأدواته.

وقد قال ابن عباس رَضَوَالِللهُ عَنْهُا: أُنزل القرآن على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، ووجه لا يعذر أحدُّ بجهله، ووجه يعلمه العلماء، ووجه لا يعلمه إلا الله تعالى ذِكره(١).

فالوجه الذي تعرفه العرب من كلامها والوجه الذي لا يعذر أحدُّ بجهله يدل على أن التدبر مقدور عليه في الجملة، وإنما يتفاوت الناس في عمق التدبر وسعته بناء على اختلافهم في الأدوات المعينة عليه.

#### • ٣) ربط التدبر بقوة الإيمان فقط:

من تلبيس إبليس على المتدبر أن يربط التدبر بقوة الإيمان، فيقع في ذهن الإنسان أن المتلطخ بالذنوب والخطايا لا يستطيع أن يتدبر كلام الله.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري ١/ ٧٥.





ومن تأمل آيات التدبر في القرآن وَجَدأن الله خاطب بالتدبر الكفار والمنافقين، فقال في شأن الكفار: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِغَيْرِٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَافًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهُ ﴾، وقال في شأن المنافقين: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبِّرُونَ ٱلْقُرْءَاكَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ١٠٠٠).

وإذا عرفنا أن التدبر علاجٌ نافع للخطايا والذنوب -إذ هو يزيل رانها ويزرع هيبة الله في قلب المؤمن أأدركنا حاجة البشر جميعاً للتدبر.

ولا شك أن قوة الإيمان وحياة القلب ودوام الذكر والاستغفار لها تأثير على صحة التدبر وانتفاع القلب بذلك، إنما التنبيه على حبائل إبليس في تقنيط الإنسان من التدبر حال ذنوبه، والمؤمن يعالج نفسه بالاستغفار والمجاهدة، والله وليه ونصيره.

#### • ٤) حصر التدبر على الصلاة أو القراءة الفردية :

أمر الله بالتدبر مطلقًا ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبكَرُكُ لِيَتَبَرُوا عَاينتِهِ ، وكان النبي صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ متدبراً حال صلاته وانفراده، ومع أهله وصحابته.

ومن الخطأ حصر حالة التدبر على الصلاة أو القراءة الفردية للقرآن، بينما ورد في السنة التدبر عن طريق المدارسة كما قال النبي صَلَّاتَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب: الذكر والدعاء والتوبة، باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، برقم (٢٦٩٩).





ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مراكز تحفيظ القرآن، والغرف الصوتية على الإنترنت، وبرامج الهواتف الذكية(١).

#### • ٥) اعتقاد أن القرآن لا يقرأ إلا بالتدبر:

فصَّل أهل العلم أحوال الناس تجاه قراءة القرآن وأفضلية ذلك، فقال النووي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: أَن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص: «فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر ما يحصل له كمال فهم ما يقرؤه، وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له.

وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة»(٢).

وقد كان السلف يتفننون في تنويع قراءة القرآن ما بين قراءة التدبر والتأمل وقراءة استكثار الأجر، فقد كان بعض السلف له في كل يوم ختمة ، وفي رمضان في كل يوم ختمة، ويبقى في ختمة بضع عشرة سنة حيث يخصصها للتأمل والتدبر والنظر والتفكر (٣).

#### فمن الخطأ أن الإنسان يجعل قراءته للقرآن لإرادة التدبر فإن لم يجد من نفسه

<sup>(</sup>١) انظر: مبادئ تدبر القرآن الكريم، ص٧٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن، ص ٢١.

<sup>(</sup>٣) انظر: حلية الأولياء ١٠/١٠.





نشاطاً وقوة ترك قراءة القرآن إذ أنه يتصور ارتباط القراءة بالتدبر فقط، وهذا فهم قاصر، والمؤمن يجاهد نفسه على أن يكون متدبراً دائماً فإن لم يستطع لاختلاف حالات نفسه فلا يُفَوُّت على نفسه الأجر بالقراءة ولو لم يتدبر.







# الفصل الثاني قواعد التدبر

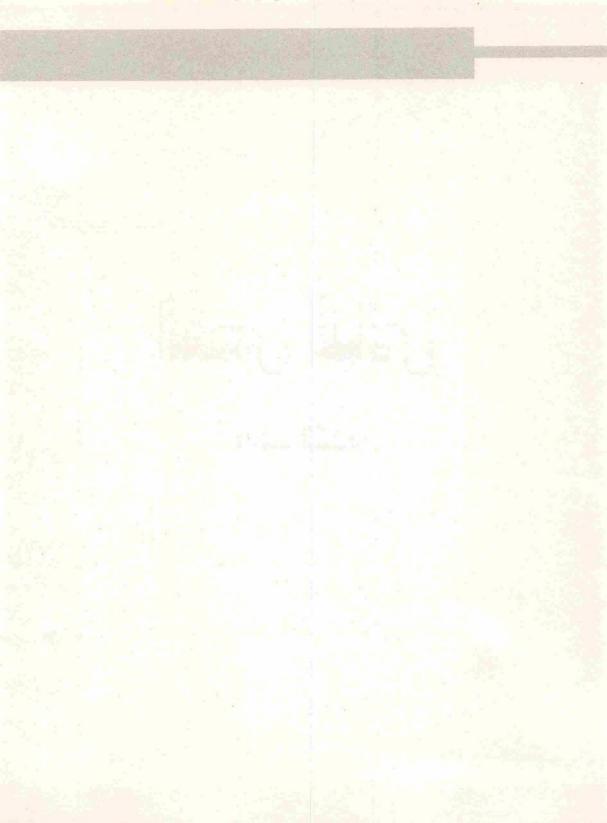





# القاعدة الأولى الم

#### صيغة الفعل المضارع تدل على التكرار والمداومة على الفعل(١)

#### توضيح القاعدة:

الفْعِلُ الْمُضارِعُ هُوَ كُلُّ فعْلِ يدُلُّ على حصول عمل في الزمن الحاضر أو المُسْتَقبَل، وَلا بد أن يكون مَبْدُوءاً بحرفٍ منْ أُحرف المُضَارَعةِ وهي الْهمزَةُ والنُّونُ والْياءُ وَالتَّاءُ(٢).

فإذا وُجد في الآية فعل مضارع فإنه يفيد التكرار والمداومة على حسب سياق الآية الكريمة، لأن زمن الفعل المضارع هو الحال والمستقبل.

#### • أمثلة على القاعدة:

#### ١) قوله تعالى: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ ﴿.

- أ التجبر: في الآية دلالة على طلب المؤمن استمرار عبادته وتجددها؟ لقول الله ﴿ نَعَبُّدُ ﴾ وهي فعل مضارع يفيد التجدد والاستمرار.
- ب التجبر: في الآية دلالة على طلب المؤمن استمرار استعانته بربه لتحقيق العبودية، لقوله ﴿نَتَعِيبُ ﴾ وهي فعل مضارع يفيد التجدد والاستمرار.
  - ٢) قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) انظر: شرح التلويح على التوضيح ١/ ٨، والتقرير والتحرير في علم الأصول ٢/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>Y) النحو الواضح 1/ ٣٢.





التجبر: في الآية دلالة على أن إيمانهم بالغيب يتجدد ومستمر، لأن قوله: ﴿يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾ وهو فعل مضارع يفيد التجديد والاستمرار .





# القاعدة الثانية كالح الجملة الإسمية تدل على الدوام والثبوت

#### • توضيح القاعدة:

الجملة الإسمية هي: كل جملة مفيدة، مركبة من اسمين، أولهما مبتدأ، والثاني خبر.

وسميت أسمية لأنها مبدوءة باسم (١)، وهي في الأصل تفيد: الشُّبُوت (٢)، أي: ثبوت الحكم الموجود في الآية.

#### أمثلة على القاعدة:

١) قوله: ﴿ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١

التجبر: تدل على ثبات الفلاح لهم ودوامه؛ لأن ﴿ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٥٠ ﴾ جملة أسمية، وهي تفيد الثبات والدوام.

#### ٢) قوله: ﴿ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿ ١٠ أَي: محبوس.

التجبر: تدل على ثبات ودوام حبسه إذ أنه في ظلمة بطن الحوت والبحر لولا أن تداركه نعمةٌ من ربه، وذلك لأن ﴿ وَهُوَ مَكْظُومٌ الله الله عملة أسمية تفيد الثبات.

<sup>(1)</sup> النحو الواضح 1/10.

<sup>(</sup>٢) انظر: النحو الوافي، ١/ ١٤٥، وجلاء الأفهام، ص٢٧٢.





# القاعدة الثالثة كا التنكير في القرآن يأتي للتعظيم أو التحقير حسب سياق الآية(١)

#### • توضيح القاعدة:

النكرة هي: ما وضع لشيء لا بعينه (١)، والتنكير في القرآن كثيرا مَا يَجِيء للتعظيم والتحقير، ووجه ذلك:

أن الشيء الْمُنكُّر يأتي للتعظيم بحيث أننا لا نعلم مقدار عظمته، وأحيانًا يكون لحقارة شأنه بحيث أنه يُنكَّر.

#### • أمثلة على القاعدة:

١) قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيُوةٌ ﴾ .

التجبر: دلت الآية على عظم حفظ القصاص لحياة الناس؛ لأن كلمة ﴿حَيَوْةٌ ﴾ نكرة والتنكير يفيد التعظيم.

٢) قوله تعالى: ﴿ وَقِيلَ بُعُدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ ﴿ ٢

التجبر: دلت الآية على حقارتهم ومهانتهم؛ لأن كلمة ﴿ بُعُدًا ﴾ نكرة والتنكير يأتي للتحقير .

<sup>(</sup>١) انظر: مفتاح العلوم، ص١٩٤، مفتاح دار السعادة ٢/ ٩٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ١/ ٤٣١.





# القاعدة الرابعة ﴾ التعبير عن المستقبل بصيغة الماضي يفيد تحقق الوقوع<sup>(١)</sup>

#### ا توضيح القاعدة:

لتصوير أمرٍ من أمور المستقبل مما هو حقٌّ ويقين وصدق أن يأتي الفعل بصيغة الماضي ليعطي السامع معنى الوقوع والحدوث؛ إذ أن القرآن حق لا يأتيه الباطل.

#### أمثلة على القاعدة:

# ١) قوله: ﴿ وَقُضِي ٱلْأَمْرُ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١

التجبر: قوله: ﴿وَقُضِيَ ﴾ يفيد تحقق فصل القضاء يوم القيامة؛ لأنه أخبر سبحانه عن القضاء بكلمة ﴿وَقُضِيَ ﴾ وهي فعلٌ ماضٍ عُبِّر به المستقبل فيفيد تحقق الوقوع.

## ٢) قوله تعالى: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتْ ١٠٠٠ ﴾

التجبر: أفاد قوله: ﴿ أَنشَقَّتُ ﴾ على تحقق وقوع يوم القيامة وانشقاق السماء، وفي ذلك تربية للمؤمن على اليقين باليوم الآخر؛ لأنه كلمة ﴿أَنشَقَّتُ ﴾ فعلُّ ماضٍ عُبِّر به عن أمر من أمور المستقبل فيفيد تحقق الوقوع.

<sup>(</sup>١) انظر: المنهاج الواضح للبلاغة ١/ ١٠٩، والبلاغة العربية ١/ ٥٠٩، والتحرير والتنوير ١/ ٨. ٨.





## القاعدة الخامسة كالم وضعُ اللفظ الظاهر مكان اللفظ الْمُضمر لابد له من فائدة <sup>(١)</sup>

#### • توضيح القاعدة:

الأصل في الكلام أن يكون على الظاهر، وقد يوضع الضمير أحيانًا بدل اللفظ الظاهر وهذا إنما يكون لأسباب بلاغية، فالقاعدة تبين أن الكلام حينما يعاد فيه اللفظ الظاهر ولا يكتفي بالضمير فإن ذلك يكون لعدة فوائد، منها(٢):

- ١) التعظيم: كقوله: ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۗ وَيُعَكِّمُكُمُ ٱللَّهُ ﴾ فأُعيد لفظ ﴿ ٱللَّهَ ﴾ مرة أخرى لإفادة التعظيم.
- ٢) التحقير والإهانة: كقوله: ﴿إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمَّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكَ لِلإِنسَنِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿ وَهُ ﴾ .
- ٣) إزالة اللبس: كقوله: ﴿ ٱلظَّ آتِينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءُ عَلَيْهِمْ دَآبِرَهُ ٱلسَّوْءُ ﴾. فأُعيد لفظ ﴿ ٱلسَّوْءِ ﴾ لإزالة اللبس ، فلو قيل: عليهم دائرته لأوهم أن المراد:
- ٤ ) لإدخال المهابة والروعة في قلب السامع، كقوله: ﴿ ٱلْمَاتَّةُ أَنَّ مَا ٱلْمَاتَّةُ أَنَّ مَا ٱلْمَاتَةُ اللّ فأعيد لفظ ﴿ ٱلْخَاقَّةُ ﴾ تعظيماً لشأن القيامة وترهيباً بذكرها .

<sup>(</sup>١) انظر: الإتقان في علوم القرآن ٢/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: أساليب بلاغية، ص ٢٥١.





# القاعدة السادسة ﴾ القاعدة السادسة المعنى (١)

#### توضيح القاعدة:

أن المعنى في لغة العرب مرتبطٌ باللفظ وهو المقصود بالمبنى، فالمعنى اللطيف يناسبه من الحروف ما يؤدي معناه، فإذا زاد المعنى قوةً زادت الحروف، أو انتقل إلى وزن أكثر من الأول، ومن هنا كانت زيادة الحروف في الكلمة دلالة على زيادة في معناها، وقد تكون الزيادة في الحروف أو الوزن.

#### • أمثلة على القاعدة:

#### ١) قوله: ﴿ وَأُمُّرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطَبِرُ عَلَيْهَا ﴾ .

التجبر: دلت كلمة ﴿وَاصَطِبِرُ ﴾ على أن المسلم مأمور بشدة الصبر والمصابرة على أداء الصلاة، لأن كلمة ﴿وَاصَطِبِرُ ﴾ فيها زيادة حروف؛ والزيادة في مبنى الكلمة زيادة تدل على زيادة في معناها.

### ٢) قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ ﴾

التجبر: الشدَّة في كلمة ﴿ يُمُسِّكُونَ ﴾ يدل على وصف المؤمنين بشدة التمسك بالكتاب؛ إذ أن الشدة تعنى حرفاً مضعفاً.

#### ٣) قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ أَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقَنِّدِرًا ١٠٠٠ ﴾

<sup>(</sup>١) انظر: الفروق للقرافي ١/٤، والمثل السائر ٢/ ٢٥٠.





التجبر: يدل قوله: ﴿ مُّقَنْدِرًا ﴾ على عظيم قدرة الله سبحانه المحيطة بكل شيء؛ لأن صيغة ﴿ مُُقَنِّدِرًا ﴾ أشد من ﴿قَدِيرٌ ﴾ لكثرة حروفها .





# القاعدة السابعة ﴾

#### حذف جواب الشرط يدل على التعظيم والتهويل(١)

#### توضيح القاعدة:

الشرط يقتضي أن يتحقق جواب الشرط بعد تحقق فعل الشرط كقولنا: إن تزورني أُكرمك، فقد عُلِّق الإكرام على الزيارة.

وأدوات الشرط منها (إن-إذ ما، مَن، ما، مهما، متى، أيان، أين، أنَّى، حيثما، أي، إذاً، كيف، لو)(٢).

والأصل أن تأتي أداة الشرط ثم فعل الشرط ثم جواب، وأحياناً يحذف الجواب بقصد التهويل والتعظيم.

#### أمثلة على القاعدة:

#### ١) قوله: ﴿ وَلَوْ تَرَيَّ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴾ .

التجبر: جواب (لو) محذوف ليفيد التهويل والتعظيم، فالمعنى: ولو ترى إذ وقفوا على النار لرأيت أمراً عظيماً من خوفهم وهلعهم وحسرتهم.

### ٢) قوله: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوَّتِ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ بَاسِطُوٓا أَيَدِيهِمْ

<sup>(</sup>١) انظر: التحرير والتنوير ٢٥/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) على خلاف في بعضها، وتفصيل أحكام باب الشرط كتب اللغة . انظر: النحو الوافي ٤/٢٢٤.





## أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ أَلْيُومَ تُجْزَونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ ﴾

التخبر: جواب (لو) محذوف ليفيد هول المنظر للظالمين في غمرات الموت، فالمعنى: ولو ترى الظالمين في غمرات الموت لرأيت هلعاً وخوفاً شديداً.





# القاعدة الثامنة } القاعدة الثامنة صلة الموصول تكون علةً ومقصودة لما قبلها(١)

#### توضيح القاعدة:

الاسم الموصول هو: ما يدل على معين بواسطة جملة أو شبه جملة تُذكر بعده تسمى صلة الموصول، ومن الأسماء الموصولة: الَّذي، اللَّذان، الَّذين، الألى، وللمؤنَّث: الَّتي، اللَّتان، اللَّاتي، اللَّائي، اللَّائي، اللَّواتي(٢).

فمثلاً: أكرم الذي عنده أدب.

فالاسم الموصول: الذي.

وصلة الموصول: عنده أدب.

فالقاعدة تدل على أن صلة الموصول (عنده أدب) هي العلة والمقصود للإكرام.

### أمثلة على القاعدة:

١) قوله تعالى: ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾ . التجرر: صلة الموصول ﴿ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾ هي العلة المقصودة لرمضان، فيكون شرف رمضان لإنزال القرآن فيه.

<sup>(</sup>١) انظر: النحو الوافي، ص١/ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: المنهاج المختصر في علمي النحو والصرف، ص٥٥.





٢) قوله تعالى: ﴿ كَنَالِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْبِ َايَنِ ٱللَّهِ يَجُحُدُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ . التهبر: صلة الموصول ﴿ كَانُواْبِاً يَنتِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ اللَّهِ عَدل على أنها هي علة الصرف، والمعنى: يصرفون عن الإيمان؛ لأنهم يجحدون بالآيات.







### القاعدة التاسعة كج عطف الخاص على العام يدل على أهمية الخاص(١)

#### • توضيح القاعدة:

أن يأتي لفظُّ عام مستغرق الأفراده ثم يعطف عليه لفظٌّ خاص داخل في اللفظ العام، فهذا العطف دليلٌ على أهمية هذا الخاص، قال ابن القيم رَحِمَةُ اللَّهُ: «وَهَذَا كنظائره من عطف الْخَاص على الْعَام وَعَكسه تَنْبيها على شرفه وتخصيصاً لَّهُ بِالذكر من بَين النَّوْعِ لِأَنَّهُ من أَحَق أَفْرَاد النَّوْعِ بِالدُّخُولِ فِيهِ" .

### • أمثلة على القاعدة:

### ١) قوله تعالى: ﴿ كَنْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾ .

التجبر: عُطف قوله: (الصلاة الوسطى) مع كونها داخلة في (الصلوات) ليبين سبحانه أهمية الصلاة الوسطى؛ لأن عطف الخاص على العام دليلٌ على أهميته .

٢) قوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا يِلَهِ وَمَلَتَهِكَ يِهِ وَرُسُلِهِ ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ ﴾. التهابر: عُطف قوله: ﴿ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَ اللهِ مع كونهما عَلَيْهِمَا ٱلسَّلَامُ داخلين في الملائكة لبيان منزلة المُلكين الكريمين عَلَيْهِمَاٱلسَّكَمُ.

<sup>(</sup>١) انظر: جلاء الأفهام ، ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.





## القاعدة العاشرة } المناه المنا زيادة المؤكدات في الآية تدل على عظم الْلُؤَكَد وأهميته (١)

#### توضيح القاعدة:

الجملة الخبرية تُزاد فيها المؤكدات على حسب أهمية الخبر وإنكار السامع، فإذا وُجد في الآية أكثر من حرف توكيد فإن ذلك يدل على أهمية ما يُراد توكيده، ومن حروف التوكيد: (إنَّ- أنَّ-لام الابتداء).

### • أمثلة على القاعدة:

١) قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْأَبُرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ٣٠٠٠٠.

التجبر: اجتمع في الآية مؤكدان هما: (إنَّ) و(لام التوكيد) مما يدل على تأكيد نعيم الأبرار.

### ٢) قوله تعالى: ﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَانْيَنَّهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبِّنًا ١٠٠٠ ﴾

التجبر: اجتمع في الآية عدة مؤكدات (إنَّ) و(نا) ضمير المتكلم المعظم لنفسه، و(له) والتي تفيد التخصيص، مما يدل على تأكيد ما أعطاه الله لذي القرنين وعظمته.

<sup>(</sup>١) انظر: البلاغة العربية ١/ ١٧٩.





### القاعدة الحادية عشرة الحادية كل ما أقسم الله به فهو مُعَظَّم (1)

#### • توضيح القاعدة:

القسم في القرآن يراد منه تحقيق الخبر وتأكيده، ويجمع المفسرون أن لله تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته لأنها دالة على قدرته، وليس للمخلوق أن يحلف إلا بالله تعالى (٢)، فالقاعدة تَنُص على أن كل ما أقسم الله به في كتابه فهو عظيم القدر والمنزلة؛ لأنه سبحانه عظيم.

#### أمثلة على القاعدة:

### ١) قوله تعالى: ﴿ وَٱلصُّحَىٰ ١ ۖ وَٱلَّتِلِ إِذَا سَجَىٰ ١ ﴾.

التجبر: إقسام الله بالضحى دليل على شرف هذا الوقت إذ به ارتفاع الشمس وحركة الحياة، فكل ما أقسم الله به فهو عظيم.

### ٢) قوله تعالى: ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَيْهِمْ يَعْمَهُونَ (٧٠) ﴾

القهر: إقسام الله بعُمُرِ النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدل على عظيم منزلته عنده ومحبته له، إذ لا يقسم الله إلا بعظيم.

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية مقدمة التفسير لابن قاسم، ص٩٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: أضواء البيان ٨/ ٤٤٢.





### القاعدة الثانية عشرة المحاج التشبيه بين أمرين في القرآن يقتضي وجوهاً من المشاركة <sup>(١)</sup>

#### • توضيح القاعدة:

التشبيه هو: عقد مماثلة بين أمرين في أمر جامع بينهما بإحدى أدوات التشبيه (الكاف-كأن- مثل)(٢)، فإذا وجد في القرآن تشبيهاً بين أمرين فإنه يدل على وجود أموراً مشتركة بينهما، فيُعمل الفكر ويحفز الذهن لاستنباط أوجه المماثلة بينهما .

### أمثلة على القاعدة:

١) قوله تعالى: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾. التجرر: حرف التشبيه الكاف ﴿كُمَّا ﴾ يقتضي التشابه بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، ومن فوائد التشبيه: تحفيز المسلمين على الصيام، والتهوين على المكلفين من شأن العبادة، وإثارة العزائم عند هذه الأمة لينافسوا قوة الأمم من قبلهم.

٢ ) قوله تعالى: ﴿ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُوٰةِ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ ٱلزُّجَاجَةُ كَأُنَّهَا كُوْكُبُّ دُرِّيُّ يُوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ ثُبُكرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ﴾

<sup>(</sup>١) انظر: البلاغة العربية ٢/ ١٢٧، والإيضاح لعلوم البلاغة، ص٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: المنهاج الواضح للبلاغة ٣/ ٩٢.





التجبر: حرفي التشبيه ﴿مَثَلُ ﴾ و الكاف يفيدان تشبيه نور الله في قلب المؤمن، فالمشكاة هي صدر المؤمن، والمصباح هو القرآن والإيمان في صدره، والزجاجة قلبه، والكوكب الدري هو قلبه لما استنار فيه الإيمان والقرآن(١)، فتشبيه القلب بالزجاجة يقتضي الصفاء، كما يدل على أن الزجاجة تحتاج إلى عناية ورعاية لينفذ منها الضوء فكذلك القلب يحتاج إلى مراقبة ليمتثل أوامر الله .



<sup>(</sup>١) انظر: مختصر الصواعق المرسلة، ص٤٢٨ .





## القاعدة الثالثة عشر حرف ﴿عَلَىٰ ﴾ يأتي للاستعلاء والتَمَكُّن في القرآن (١)

#### • توضيح القاعدة:

الحروف في اللغة العربية لها معانٍ، فحرف ﴿عَلَىٰ ﴾ إذا ورد في القرآن فإنه يفيد الاستعلاء والتَمَكُّن على حسب سياق الآية .

### أمثلة على القاعدة:

١) قوله تعالى: ﴿أُوْلَتِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِهِمْ ﴾ .

التجابر: أفاد حرف الاستعلاء ﴿عَلَى ﴾ على تَمَكُّن المؤمنين من الهدى وامتلاء قلوبهم منه، إذ أن حرف ﴿عَلَىٰ ﴾ يفيد التمكن والاستعلاء.

٢) قوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلثَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَر ﴿.

التجبر: يدل حرف ﴿عَلَى ﴾ على أن المسافر يأخذ برخصة الإفطار إذا تَمَكَّن من سفره وجدَّ به السير، وهذا أحد القولين في المسألة لأن حرف ﴿عَلَىٰ ﴾ يفيد الاستعلاء والتَمَكّن.

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي ١٥/ ٦٣، وبدائع الفوائد ٢/ ٦، واللباب في علل البناء والإعراب ١/ ٣٥٩.





### القاعدة الرابعة عشر لام التعليل في القرآن تفيد علة الحكم(١)

#### توضيح القاعدة:

أفعال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى معللة بالحكم ورعاية المصالح عند أهل السنة والجماعة، لأن جميع الأوامر والنواهي مشتملة على حِكم ومصالح عظيمة، فإذا ورد أشهر حروف التعليل وهو (لام التعليل) فإنه يفيد عليَّة الحكم.

### • أمثلة توضح القاعدة :

- ١) قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِئَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُّدُونِ ١ التجبر: لام التعليل ﴿لِيعَبُّدُونِ ﴾ يدل على أن علة خلق الجن والإنس هي عبادة الله، لأن لأم التعليل تفيد عليّة الحكم.
- ٢) قوله تعالى: ﴿ وَلِيَعْلَمُ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، وَرُسُلَهُ, بِٱلْغَيْبِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۗ ۞ ﴾. التجبر: يدل لام التعليل في قوله: ﴿ وَلِيَعْلَمَ ﴾ على أن الله يبتلي عباده ليتبين من ينصره وينصر رسله، وليتمايز أهل الإيمان عن غيرهم؛ لأن لام التعليل تفيد عليّة الحكم.

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة النبوية ١/ ١٤٢، ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة، ص٠٠٠.





### القاعدة الخامسة عشر المحادة الخامسة حذف العمول يفيد العموم(١)

#### • توضيح القاعدة:

العامل في اللغة هو الذي يؤثر على غيره، فمثلاً الفعل يؤثر على الفاعل فيسمى عاملاً، وما بعده مما يقع عليه التأثير يُسمى معمولاً كالمفعول به مثلاً (١٠). فأحيانًا يُحذف المعمول لأجل إفادة العموم، وهذا كثير في القرآن.

### • أمثلة توضح القاعدة:

١) قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَيْكٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا ﴾ القةبر: حذف مفعول ﴿ تَذَكُّرُوا ﴾ يفيد العموم، فيتذكرون أمر الله، والاستعاذة، والاستغفار وغيرها؛ لأن حذف المعمول = المفعول يفيد العموم.

### ٢) قوله تعالى: ﴿ أَلَّهَ نَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ١٠٠٠ .

التجبر: قوله: ﴿ أَلَّهَ نَكُمُ ﴾ محذوفة المفعول مما يدل على العموم، فتكون الآية ذماً لكل ما ألهى وأشغل عن ذكر الله؛ لأن حذف المعمول يفيد العموم.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير السعدي، ص٤٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: النحو الوافي ١/ ٤٤١، ومن العوامل: الفعل وحرف الجر وحرف الجزم وأداة النصب وأداة الشرط.



### القاعدة السادسة عشر المحادة السادسة عشر تذييل الآية بالأسماء الحسنى له ارتباط في الآية ولا بدّ (١)

#### • توضيح القاعدة:

كثيراً ما تختم الآية بالأسماء الحسني وباستقراء هذه الآيات وقراءة كلام المفسرين نستنتج أن هناك تناسبًا بين ما في الآية من أحكام وما خُتمت به من الأسماء الحسني، فعلى المتدبر النظر والتأمل لإيجاد أحسن ما يكشف هذه العلاقة، وهذا فرع من فروع علم المناسبات.

#### امثلة توضح القاعدة:

- ١) قوله تعالى: ﴿ سُبْحَننَكَ لَا عِلْمَ لَنَا ٓ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ ﴾ القدبر: خُتمت الآية باسم الله ﴿ٱلْعَلِيمُ ﴾ لإظهار علمه بخلق آدم عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ، ولكون علمه سبحانه بحكمة وإحاطة تامة جاء اسم الله الحكيم.
- ٢) قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُ قَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١٠٠٠ التهابر: ختم الآية باسمي ﴿ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴾ يتناسب مع تقرير الله للناس بالفقر مما يجعلهم محتاجين إلى غني يعلقون عليه حاجات فقرهم، فلهذا خُتمت الآية باسم الله الغني، ولكونه سبحانه محموداً لذاته ليس فقط لعطاياه ناسب أن يأتي اسم الله الحميد.

<sup>(</sup>١) انظر: القواعد الحسان، ص٥٣٠.





### القاعدة السابعة عشر الجه النداء في القرآن يأتي لقاصد منها: إقبال الذهن والعناية بما سيقال بعده، ويأتي للتذلل .

#### توضيح القاعدة:

النداء هو: طلب المتكل إقبال المخاطب بواسطة أحد حروف النداء(١)، ويأتي النداء لعدة أغراض أهمها:

- # إقبال الذهن والانتباه لما يقال بعده .
  - \* التذلل والافتقار.
    - أمثلة على القاعدة:
- ١) قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ ﴾. التجبر: النداء ﴿ يَتَأْيُهُا ﴾ يقتضي الانتباه ورعاية السمع، كما يدل النداء على أهمية الأمر بالصيام حيث سبقه تحفيز الأذهان له .
- ٢) قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا ﴾. التجبر: النداء بحرف النداء المحذوف والتقدير (ياربنا) يقتضي التذلل والافتقار، فعلى الداعي مراعاة ذلك أثناء ضراعته .

<sup>(</sup>١) انظر: شرح ابن عقيل ١٦/٣.



# القاعدة الثامنة عشر المجهدة الثامنة عشر صيغ المبالغة في القرآن تفيد كثرة الشيء وشدته، وهي خمسة صيغ:

١) فَعَّال: بتشديد العين: قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ٥٠٠٠ ﴿ التجبر: اسم الله ﴿ ٱلْوَهَابُ ﴾ على صيغة فعَّال وهو يفيد كثرة مواهب الله وتعددها وتنوعها، وفي هذا فتح باب السؤال لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ.

٢) مِفعال: بكسر الميم: قوله تعالى: ﴿ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا الله . التجبر: تدل على أن الله يرزق بالاستغفار المطر الكثير، ويفتح به مغاليق السماء؛ لأن قوله: ﴿ مِّدْرَارًا ﴾ على صيغة: مِفعال، وهي من صيغ المبالغة.

٣) فَعُول: قوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ .

التجبر: تدل على عظم مغفرة الله وسعتها فلا تفوت إلا من كان محروماً، لأن كلمة ﴿غَفُورٌ ﴾ على صيغة: فعول، وهي من صيغ المبالغة.

٤ ) فَعِيلِ: قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اللهُ ﴾

التجبر: دلت الآية على أن الله سبحانه يسمع كل شيء وعليم لا يخفي عليه شيء، وفي هذا تربية على مراقبته والحياء منه، لأن قوله ﴿ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴾ على صيغة: فعيل، وهي من صيغ المبالغة التي تفيد الكثرة.





### القاعدة التاسعة عشر المحادة التاسعة عشر حروف الاستقبال في القرآن تفيد حصول الأمر في المستقبل(١)

#### • توضيح القاعدة:

حروف الاستقبال هي (السين وسوف) التي تدخلان على الفعل فيفيد الاستقبال، ويفرق أهل اللغة بينهما أن السين للمستقبل القريب، وسوف للمستقبل البعيد، فإذا ورد أحد الحرفين في آية فإنه يدل على المستقبل.

#### • أمثلة على القاعدة:

١) قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَمُمُّ ٱلرَّحْمَنُ وُدًا الله .

التجبر: دلت الآية على أن الله سيعطي الذين آمنوا محبةً من عنده، كما أفاد حرف الاستقبال في قوله: ﴿سَيَجْعَلُ ﴾ على قرب ذلك.

٢) قوله تعالى: ﴿ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا ﴿ ٧٠ .

التجابر: دلت الآية على أن الله سيعقب العسر باليسر لوجود حرف الاستقبال في قوله: ﴿ سَيَجْعَلُ ﴾ والذي يفيد قرب المستقبل، وفي هذا تربية على التفاؤل وحسن الظن بالله.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح المفصل للزمخشري لابن يعيش ٥/ ٩٥.





### القاعدة العشرون كالح التنوين غالباً يدل على التفخيم (١)

#### • توضيح القاعدة:

من عادة العرب الاختصار، فمن ذلك أنهم اختصروا النون الساكنة في آخر الكلمة إلى تنوين، ثم كان من اختصارهم أن جعلوا التنوين يرمز إلى عظمة الشي غالبًا كقولهم: (لكم جائزةٌ) فالتنوين يدل كونها جائزة كبيرة .

وأحيانًا يريدون به التحقير، كقولهم: (ما من شيءٍ).

### أمثلة توضح القاعدة:

١) قوله تعالى: ﴿ سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ ١ التجبر: التنوين في كلمة ﴿ سَلَنَّم ﴾ يفيد أنه سلام عظيم إذ أنه من الله .

٢) قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۞ ﴾.

التجبر: التنوين في كلمة ﴿ يُمُرَّا ﴾ يدل على أن اليسر الذي يأتي به الله سيكون عظيماً.

انظر: نظم الدرر ٨/ ٥٤٦، وتاج العروس ٧/ ٢٢١.





### القاعدة الحادية والعشرون الجه الاستفهام في القرآن يراد به عدة أمور:

١) الأمرُ: كقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآة فِي ٱلْحَمَّرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ أَنْهُم مُّنَهُونَ ١٠٠٠ . التجبر: في الآية دلالة على أمر الله بترك الخمر والميسر وتحريمهما، بدلالة الاستفهام في قوله: ﴿فَهَلَ أَنُّهُمْ مُّننَهُونَ ﴾ إذ أنه يفيد الأمر.

> ٢) الإنكارُ، كقوله تعالى: ﴿أَغَيْرُ اللَّهِ تَدُّعُونَ ﴾. التجبر: يفيد الاستفهام الإنكار عليهم دعوتهم غير الله.

٣) التشويقُ، كقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْهَلَ أَدُلُّكُو عَلَى تِجَرَوْ لُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ

التجبر: في الآية تشويق لشحذ ذهن المستمع لدلالة الاستفهام على التشويق.

- ٤) التقريرُ: كقوله تعالى: ﴿ أَلَمُ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ١٠٠٠ ﴾. القدر في الآية تقرير الله نبيه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِما أَتاه من نعم، بدلالة الاستفهام
  - ٥ ) التهويلُ: كقوله تعالى: ﴿ وَمَآ أَذُرَبُكَ مَا ٱلْحَاقَةُ ۞ ﴾ . التجبر: الاستفهام عن الحاقة يفيد تهويل أمرها.





وهناك أغراض أخرى للاستفهام(١).



<sup>(</sup>١) يأتي الاستفهام: للاستبعاد مثل: ﴿ أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَىٰ ﴾، والتعظيم مثل: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُۥ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، ﴾، والتحقير مثل: ﴿أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذَكُرُ ءَالِهَ تَكُمُّ ﴾، والتعجب مثل: ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْثِي فِٱلْأَمْتَوَاقِ﴾، والتهكم مثل: ﴿ قَالُواْ يَنشُّعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَغَبُدُ ءَابَآؤُنَاۤ ﴾.





### القاعدة الثانية والعشرون الجه صيغة (أفعل التفضيل) الأصل أنها تفيد الأفضلية لمن أُضيفت إليه (١)

#### • توضيح القاعدة:

صيغة أفعل تفيد الأفضلية لما ذُكرت له، وقد تأتي للمفاضلة بين شيئين مشتركين وليس بلازم.

### • أمثلة على القاعدة:

١) قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنُ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ﴾ التجبر: دلت صيغة التفضيل على شدة قسوة قلوبهم بحيث أصبحت أقسى من الحجر.

### ٢) قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ ﴾.

التجبر: أفادت صيغة التفضيل ﴿ أَوْفَ ﴾ على أنه لا أوفى بالعهد من الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وفي هذا تربية على اليقين بعهد الله.



<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ٥/ ٣٠٣.





### القاعدة الثالثة والعشرون الج (الباء) في القرآن تأتي لعدة معان أشهرها:

أ - السببية: أي بسبب كذا وكذا، كقوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ ﴾

التجبر: أفادت باء السببية أنهم ظلموا أنفسهم بسبب اتخاذهم العجل؛ وفي هذا دلالة على أن الظلم بسبب أعمال الإنسان نفسه.

ب - الملابسة: أي التَلَبُّس والإلتصاق بمعنى أن الأمر متلبسٌ به، كقوله: ﴿فَمَنَّ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَنِّبَاعٌ إِلْمَعْرُوفِ .

التجبر: أي اتباعٌ متلبسٌ بالمعروف ومصاحب له، ففي العفو عن القصاص حسنُ اقتضاءٍ إن وقع مطل بالدية، وتهاون بتقسيط الدية.







### القاعدة الرابعة والعشرون الجه حروف التوكيد في القرآن تفيد تأكيد المعنى(١)

#### توضيح القاعدة:

من أساليب العرب تأكيد الكلام بصيغ وحروف، ومن تلك الحروف:

- (إِنَّ النَّا الله التوكيد ا ونون التوكيد- ألا الاستفتاحية).
- فإذا ورد أحد هذه الحروف في آية فإنه يفيد الاهتمام والعناية والتوكيد.

#### • أمثلة على القاعدة:

١) قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ ﴾ .

التجبر: في الآية تأكيد الله لعباده مغفرته ورحمته من خلال (نون و لام التوكيد)، وفي هذا تربية على حسن الظن بالله.

٢) قوله تعالى: ﴿لَتُبْلَوُكَ فِي آَمُولِكُمْ ﴾.

التجبر: دلت الآية على ابتلاء الله لعباده اختباراً لهم وتمحيصاً، وأكد ذلك بلام ونون التوكيد، وفي هذا تربية على الصبر.



<sup>(</sup>١) انظر: البلاغة العربية ١٨٦/١.



### القاعدة الخامسة والعشرون الجه التقديم في آيات القرآن إنما يكون لفائدة، وغالباً يأتي للاهتمام

#### توضيح القاعدة:

لغة العرب مبنية على ترتيب الألفاظ، والألفاظ تابعة للمعاني، فما كان من المعاني هاماً قُدِّم في الترتيب، فتقديم ما حقه التأخير لا يكون إلا لفائدة، وأغلب فوائد التقديم الاهتمام والعناية بما قُدِّم(١).

### أمثلة توضح القاعدة:

١ ) قوله تعالى: ﴿ أَيَّامًا مَّعْـدُودَاتٍّ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِـدَّةً ۗ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٍ ﴿ .

التجبر: قُدِّم ذكر المرض والسفر لتطمين السامع على أن الصيام ليس واجباً على كل حال .

٢) قوله تعالى: ﴿ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ ﴿ .

التجابر: قُدِّم الجار والمجرور على متعلقه للاهتمام بتوحيد طلب الرزق من الله.

<sup>(</sup>١) هناك أغراض أخرى للتقديم، منها: تقديم المسرة كقوله تعالى: ﴿عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ وتعجيل المساءة كقوله: ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنَابَ بِأَيْدِيهِمْ ﴾، التشويق كقوله: ﴿أَفَأُنبِّتُكُم بِشَيّرٍ مِّن ذَلِكُرُّ ٱلنَّارُ ﴾، مراعاة الترتيب الوجودي كقوله: ﴿لاَ تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ ﴾. انظر: دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم، منير المسيري، ص٨٨.





### القاعدة السادسة والعشرون الحج إذا نفى الله شيئاً عن نفسه فهو إثباتٌ لضده (١)

#### توضيح القاعدة:

الإيمان بالله يقتضي الإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله، كما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإذا نفى الله شيئًا عن نفسه فيفيد ذلك أمران:

- انتفاء الأمر الذي نفاه الله عن نفسه .
- إثبات ضد ذلك الشيء المنفي؛ لأن الله إذا نفى شيئًا فهو إثبات لكمال ضده.

### أمثلة على القاعدة:

١) قوله تعالى: ﴿لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾.

التجبر: في الآية دلالة على نفي النعاس والنوم عن الله سبحانه، وفي هذا إثبات لكمال حياته وقيوميته.

٢) قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا ﴾.

القرابر: في الآية دلالة على إثبات عدل الله سبحانه؛ لأن الله نفي عن نفسه الظلم.



<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي ١٦/ ٩٩.





### القاعدة السابعة والعشرون ألفاظ العموم مثل: (أسماء الشرط، الأسماء الموصولة، النكرة في سياق نفي أو نهي، كل، جميع)(١)، تفيد عموم الآية

#### توضيح القاعدة:

· اللفظ العام هو: اللفظ الذي يشمل جميع أفراده، فإذا ورد في الآية فإنه يفيد العموم، وللعموم أدوات ،منها:

أ - أسماء الشرط وهي: مَن، ما، إذا، متى، أين، أنى، حيث، أي.

ب - الأسماء الموصولة: مَن، ما، الذي والتي وفروعهما .

ج - النكرة في سياق نفي، كقوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي

د - النكرة في سياق نفي، كقوله تعالى: ﴿ لَا تَأْخُذُهُ إِسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾.

ه - (أل) الاستغراقية، كقوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كُسَبًا ﴾.

#### أمثلة توضح القاعدة:

١) قوله تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَافَةً طَيّبةً ﴿

<sup>(</sup>١) انظر: إرشاد الفحول ١/ ٢٨٩، وأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص٢٠٨.





التجبر: دلت الآية على أن كل من عمل صالحًا وهو مؤمن فهو داخل في الوعد، لأن (مَن) اسم موصول يفيد العموم.

٢) قوله تعالى: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَسَامِينَ ۞ ﴿.

التجر: دلت الآية على إسناد الحمد كله لله؛ لأن الألف واللام ﴿ ٱلْحَمْدُ ﴾ تفيد الاستغراق والعموم .







### القاعدة الثامنة والعشرون ا ابتداء الآية بحرف (إذا) وأسماء الإشارة، والاستفهام يفيد التشويق(١)

#### • توضيح القاعدة:

أسلوب التشويق من أهم الأساليب لتحفيز الذهن على الانتباه وإرعاء السمع، لأنه يستدعي متعلقًا بعده أو جوابًا فيتشوق الذهن لسماعه، فإذا ابتدأت الآية بحرف (إذا) أو (أسماء الإشارة) فتفيد التشويق لما يأتي بعده (٢).

#### أمثلة على القاعدة:

١) قوله تعالى: ﴿ يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ جَعَكُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًّا وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ اللهُ ﴾.

القهر: ابتداء الآية باسم الإشارة يفيد التشويق لما بعده.

٢) قوله تعالى: ﴿ هُلْ أَتَنْكَ حَدِيثُ ٱلْفَكَشِيَةِ ١٠٠٠ ﴾.

التجبر: ابتداء الآية بالاستفهام يفيد التشويق لسماع الحديث ورعاية الانتباه له.

<sup>(</sup>١) انظر: التحرير والتنوير

<sup>(</sup>٢) من أساليب التشويق في القرآن: عود الضمير على متأخر كالهاء في قوله: ﴿ وَمَا نَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ ﴾، والاستفهام التشويقي كقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ يِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفَّرًا ﴾، وزيادة الإطناب أحيانًا كقوله: ﴿ قُلْ هَلْ نُنْيَتَكُمُ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ١٠٠ ٱلَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ١٠٠٠ ﴿.





### القاعدة التاسعة والعشرون كالح الفعل الْـمُضَعَّف يدل على شدة الفعل وقوته (١

### • توضيح القاعدة:

الفعل المُضَعَّف هو الذي عينه و لامه من جنس واحد في الثلاثي مثل (شدًّ) أو فاؤه والامه الأولى، وعينه والامه الثانية من جنس واحد في الرباعي مثل (زلزل)(٢). فهذا يدل على قوة الفعل وشدته.

### أمثلة على القاعدة:

١ ) قوله تعالى: ﴿ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُرَنَ ۗ ۗ ﴾.

التجبر: دل تضعيف الفعل ﴿ فَكُبْكِبُوا ﴾ على زيادة معنى في الفعل وهو رميهم في النار، مما يدل على إهانتهم وذلهم؛ إذ أن تضيف الفعل يدل على قوته.

٢) قوله تعالى: ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغَضُّضَّنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ﴾

التجبر: دلت صيغة التضعيف ﴿يَغَضُّضَّنَّ ﴾ على قوة خفضهن لأبصارهن؟ إذ أن التضعيف يفيد قوة الفعل وشدته.

<sup>(</sup>١) انظر: التحرير والتنوير ٣/ ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) المضعف من الثلاثي ما كان عينه و لامه من جنس واحد، والمضعف من الرباعي ما كان فاؤه و لامه الأولى من جنس واحد، وعينه ولامه الثانية من جنس واحد. انظر: شرح ابن عقيل ٤/ ٢٧١.



## القاعدة الثلاثون الم (ناء) الدالة على الفاعلين و(نحن) في القرآن تدل على تعظيم الله لنفسه

#### توضيح القاعدة:

إذا ورد في الآية القرآنية ناء الدالة على الفاعلين أو الضمير المنفصل ﴿ نَحُنُ ﴾ فهي تفيد تعظيم الله لنفسه وهو أهلٌ للتعظيم.

#### • أمثلة على القاعدة:

### ١) قوله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَفِظُونَ ١٠ ﴾.

التجبر: دلت الآية على عظمة الله وتعظيمه لنفسه لأمور: (الناء الدالة على الفاعلين ثلاث مرات؛ ولوجود الضمير المنفصل ﴿ نَحْنُ ﴾.

### ٢) قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ١٠٠٠

التجبر: في الآية دلالة على تعظيم الله لنفسه؛ حيث تكررت ناء الدالة على الفاعلين مرتين والتي تفيد العظمة في قوله ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَهُ ﴾.



and the second second

-

,





# الفصل الثالث تطبيقات على قصار المفصل







### الضحى المنحى

﴿ وَٱلضُّحَىٰ ١ وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ١ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ١ وَلَلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ اللهِ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اللهِ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَعَاوَىٰ اللهُ وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَدَىٰ ٧٣ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغَنَى ١٠ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا نَقْهُرْ ١٠ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا نَنْهُرٌ اللهُ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ اللهِ

### المسير السورة: 🕸

أقسم الله بوقت الضحى وهو الساعات الأولى من النهار، وبالليل إذا سكن بالخلق واشتد ظلامه، ما تركك - أيها النبي- ربك، وما أبغضك بإبطاء الوحي عنك، ولَلدَّار الآخرة خير لك من دار الدنيا، ﴿ وَلَسَوْفَ يُعَطِيكَ رَبُّكَ ﴾ -أيها النبي- مِن أنواع الإنعام في الآخرة فترضى بذلك، ألم يَجِدْك من قبلُ يتيمًا فآواك ورعاك؟ ووجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان فعلَّمك ما لم تكن تعلم؟ ووجدك فقيرًا فساق لك رزقك؟ فأما اليتيم فلا تُسِيعْ معاملته، وأما السائل فلا تزجره بل أطعمه، وأما بنعمة ربك التي أسبغها عليك فتحدث بها.

#### ھ تدبرات السورة:

١) دلت السورة على فضيلة وقت الضحى والليل؛ لأن الله أقسم بهما. وعن قوائد الترابر: أن كل ما أقسم الله به فهو معظم.





- ٢) في السورة تقابل بين وقت الضحى والليل إذا غطى الأرض؛ فالضحى هو وقت الانتشار والليل هو وقت السكون؛ وهذا يدل على الحِكم الباهرة في خلق الله للأضداد مما فيه صلاح حياة العباد .
- ٣) الظرف ﴿ إِذَا سَجَىٰ ﴾ أي: غطى بظلامه وعمَّ السكون؛ إقسام الله بهذا القوت تحديداً يدل على أهميته، وقد ورد في السنة فضيلة الصلاة في الليل وأفضلها في الثلث الأخير.

فهر قواعد التجبر: أن الله لا يقسم إلا بعظيم.

٤) دلت السورة على صلة الله بنبيه صَلَّ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومحبته لقوله: ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴾ فقد نفى الله الوداع والبغض. ومن قواعد القدير: أن حرف الواو يفيد التغاير بين المتعاطفين.

- ٥ ) لفظ الربوبية في قوله: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ ﴾ وإضافته للنبي عَلَيْهِ ٱلسَّكَمُ إضافة تشريف يدل على رعاية الله لنبيه عَلَيْهِ ٱلسَّكَامُ وتربيته له بالنعم وللطائف. فهر قواعد التجبر: وجود مناسبة بين الآية وما فيها من الأسماء الحسني .
- ٦ ) في قوله تعالى ﴿ وَلَلَّاخِرَةُ خَيْرٌ لُّكَ ﴾ دلالة على وعد الله لرسوله عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ بالخيرية العامة الشاملة.

فمر قواعد التجبر: أن لام الاختصاص في قوله: ﴿ لَّكَ ﴾ تفيد الاختصاص.

٧) يدل قوله: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ ﴾ على أن عطاء الله لنبيه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ





مستمر لا ينقطع في المستقبل.

فمن قواعة القدير: أن حروف الاستقبال تفيد حصول الأمر في المستقبل؛ وتختص (سوف) بالتراخي أكثر من (السين)(١).

 مذف المفعول الثاني المعمول لقوله: ﴿ يُعْطِيكَ رَبُّكَ ﴾ يفيد عموم العطاء وسعته له ولأمته.

فمن قواعج التجبر: حذف المتعلق يفيد العموم.

٩ ) الاستفهامات في قوله: ﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَتَاوَىٰ آنَ وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَدَىٰ تفيد تقرير الله لنبيه عَلَيْهِ السَّلَامُ بما أنعم عليه من النعم. فمن قواعد التجبر: أن الاستفهام يأتي للتقرير حسب سياق الآيات .

### الشرح المرة الشرح المجهد

﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ اللَّهِ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَلَّذِى أَنْقَضَ ظَهْرَكَ اللَّهِ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ كَ فَإِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِ يُسْرًا ١٠ إِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِ يُسْرًا ١٠ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ ٧٠ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَب ٨٠٠

#### 🕸 تفسير السورة:

ألم نوسع - أيها النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - لك صدرك لشرائع الدين، وحططنا

<sup>(</sup>١) انظر: شرح المفصل للزمخشري لابن يعيش ٥/ ٩٥.





عنك بذلك حِمْلك الذي أثقل ظهرك، وجعلنا اسمك في منزلة رفيعة؟ فإن مع الضيق فرجًا، إن مع الضيق فرجًا، فإذا فرغت من عمل من الأعمال الصالحة فأتعب نفسك في عمل آخر، وإلى ربك وحده فارغب فيما عنده.

### 🕸 تدبرات السورة:

- ١) دل قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدُرَكَ ﴾ على تقرير الله لرسوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على تلك نعمة شرح الصدر ليحمدها ويشكرها. فهن قواعد التجبر: أن الاستفهام يأتي للتقرير حسب سياق الآيات.
- ٢) يدل قوله تعالى: ﴿ لَكَ صَدِّرُكَ ﴾ على علو منزلة النبي عَلَيْهِ ٱلسَّكَم عند ربه؛ إذ بين أن الشرح كان له صَأَلْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تكرمةً.
- فهر قواعد التجبر: أن لام التعليل تفيد علة الأمر، والام هنا للتعليل فيكون المعنى: شرحنا صدرك لأجلك.
- ٣) قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُمْرًا ١٠ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِيسُرًّا ١٠ ﴾ يدل على تأكيد مقارنة اليسر للعسر لوجود حرف التوكيد ﴿إِنَّ ﴾ وقد أُعيد مرتين. ومن قواعد التجبر: أن حرف (أنَّ) من حروف التأكيد التي تؤكد الآية.
- ٤ ) في قوله: ﴿ يُسُرًّا ﴾ دلالة على عظم تيسير الله بعد العسر. فمن قواعد التجبر: أن التنكير يفيد التعظيم، وكلمة ﴿يُسُرُّا ﴾ نكرة؛ فالمعنى: إن مع العسر يسراً عظيماً.





 تقديم الجار والمجرور في قوله: ﴿ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَب ﴾ يفيد الأمر بالرغبة إلى الله وحده لا إلى غيره.

فمن قواعد التجبر: أن تقديم الجار والمجرور يفيد الاختصاص والاهتمام.

### السورة التين الله

﴿ وَٱلنِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ١ وَهُورِ سِينِينَ ١ وَهَذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ١ لَهُ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَكَنَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيهِ اللَّهُ أَمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَفِلِينَ اللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ مَنُونِ اللَّهُ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعَدُ بِٱلدِّينِ اللَّهِ ٱلْيَسَ ٱللَّهُ بِأَحْكِمِ ٱلْحَكِمِينَ الله

### المسير السورة:

أُقْسم الله بفاكهتي التين والزيتون، وأقسم بجبل طور سيناء الذي كلّم الله عليه موسى تكليمًا، وأقسم بمكة البلد الأمين من كل خوف، لقد خلقنا الإنسان في أحسن صورة، ثم رددناه إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل، إلا الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة لهم أجر عظيم غير مقطوع ولا منقوص، أيُّ شيء يحملك -أيها الإنسان- على أن تكذُّب بالبعث والجزاء، أليس الله هو أحكم الحاكمين القادر على إحياء الموتى.

#### 🕸 تدبرات السورة:

١) دل القسم بالتين والزيتون على منفعتهما للناس، وفي هذا امتنانُ الله على





العباد بأن خلقهما للناس.

فهن قواعد التجبر: أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يقسم بأمرٍ عظيم.

- ٢) دل القسم بطور سيناء على تشريف هذا المكان. فمن قواعد التدبر: أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يقسم بأمر عظيم.
- ٣) قوله: ﴿فِي آخْسَنِ تَقُوبِهِ ﴾ يدل على تَمَكُّن حسن التقويم من الإنسان، وهذا من امتنان الله على الإنسان.

فهن قواعد التجبر: أن حرف الظرفية ﴿ فِي ﴾ يدل على التمكن والملابسة .

٤) يدل التنوين في قوله: ﴿ فَلَهُمُ أَجْرٌ ﴾ على عظيم الأجر الذي ينتظر المؤمن عند ربه لكرامته عليه.

فهر قواعد التجبر: أن التنوين يفيد التعظيم .

٥) يدل قوله تعالى: ﴿ بِأَعْكِمِ ٱلْحَكِمِينَ ﴾ على أن الله أحكم من حكم في الأحكام؛ وسعة حكمه وحكمته سبحانه.

فمن قواعد التجبر: أن أسماء التفضيل تقتضي التفضيل واتساع المسمى بها

### المورة العلق المجه

﴿ ٱقْرَأْ بِٱسْدِ رَبِكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقِ۞ ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ۞ ٱلَّذِي عَلَمَ بِٱلْقَلَمِ ۞ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْغَيّ ۞ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَى ۞ ۖ إِنَّ عَلَمَ بِٱلْقَلَمِ ۞ عَلَمَ الْإِنسَانَ لَيَطْغَيّ ۞ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَى ۞ إِنَّ





إِلَى رَبِكِ ٱلرَّجْعَىٰ ﴿ أَرَهَ بِنَ ٱلَّذِى يَنْهَىٰ ﴿ عَبَدًا إِذَا صَلَّىٰ ﴿ أَوَ بِنَ إِن كَانَ عَلَى ٱلْمُدَىٰ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ يَرَىٰ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

#### المسير السورة: 🕸

اقرأ - أيها النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما أُنزل إليك من القرآن مُفْتَتِحًا باسم ربك المتفرد بالخلق، الذي خلق كل إنسان من قطعة دم غليظ أحمر، اقرأ -أيها النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسِكَّة - ما أُنزل إليك، وإن ربك لكثير الإحسان واسع الجود، الذي علَّم خلقه الكتابة بالقلم، علَّم الإنسان ما لم يكن يعلم، كلا، إن الإنسان ليتجاوز حدود الله إذا أبطره الغني، أرأيت أعجب مِن طغيان هذا الرجل - وهو أبو جهل-الذي ينهى عبدًا لنا إذا صلَّى لربه -وهو محمد صَلَّاتَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ أرأيت إن كان المنهى عن الصلاة على الهدى فكيف ينهاه؟ أو إن كان آمرًا غيره بالتقوى أينهاه عن ذلك؟ أرأيت إن كذَّب هذا الناهي بما يُدعى إليه وأعرض عنه، ألم يعلم بأن الله يرى كل ما يفعل؟ كلا، ليس الأمر كما يزعم، لئن لم يرجع هذا عن شقاقه وأذاه لنأخذنَّ بمقدَّم رأسه أخذًا عنيفًا، ويُطرح في النار، ناصيته ناصية كاذبة في مقالها خاطئة في أفعالها، فليُحْضِر هذا الطاغية أهل ناديه الذين يستنصر بهم، سندعو ملائكة العذاب، كلا، لا تطعه فيما دعاك إليه مِن تُرْك الصلاة، واسجد لربك واقترب منه بالتحبب إليه بطاعته.





#### 🕸 تدبرات السورة:

- ١) يدل قوله تعالى: ﴿ بِٱسْمِ رَبِّكَ ﴾ على استعانة الإنسان بربه في قراءته. فمن قواعد التجبر: أن الباء تأتي للاستعانة، ويكون المعنى: اقرأ مستعيناً
- ٢) تخصيص اسم الرب في قوله: ﴿رَبِّكَ ﴾، وتخصيص صفة الخلق في قوله: ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾ متناسب مع اعتراف المشركين بربوبية الله؛ وفي هذا إلزام لهم بتوحيد الألوهية عن طريق اعترافهم بتوحيد الربوبية.

ومن قواعد التجبر: أن هناك تناسب بين أسماء الله الحسني وسياق الآيات.

- ٣) وصف الله بقوله: ﴿ ٱلْأَكْرُمُ ﴾ يدل على عظم كرم الله وأنه أكرم الأكرمين. فمر قواعج التجبر: أن أسماء التفضيل تقتضي التفضيل.
- ٤) قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَيَطْعَيَ ﴾ يدل على أن الطغيان حال الاستغناء من طبيعة النفس البشرية مالم يعصمه الله لأن الله أكد ذلك بعدة مؤكدات. وعن قواعد التجبر: حرف ﴿إِنَّ ﴾ ولام الابتداء تفيدان التأكيد، كما أن (الألف واللام) في ﴿ ٱلْإِنسَانَ ﴾ تفيد الاستغراق في العموم.
- ٥) في قوله: ﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجْعَيَّ ﴾ إثبات البعث حيث أكده الله بحرف التأكيد ﴿ إِنَّ ﴾، وقدم الجار والمجرور ﴿ إِلَّىٰ رَبِّكَ ﴾.



## ومن قواعد التجبر: أن حرف ﴿ إِنَّ ﴾ يفيد التأكيد، وتقديم الجار والمجرور يفيد الاهتمام.

٦) في قوله: ﴿ أَرَءَيْتَ ٱلَّذِي يَنْهَىٰ ﴿ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ﴿ وَلَالَةَ عَلَى استمرار المشركين في نهي النبي عَلَيْهِ السَّكَرُمُ عن الصلاة، وفي هذا شدة معاناته عَلَيْهِ السَّكَرُمُ في تبليغ دين الله.

ومن قواعد التجرر: أن صيغة المضارع ﴿يَنْهَى ﴾ تفيد الاستمرار والتجدد .

٧) قوله: ﴿ بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ ﴾ محذوف المفعول ليفيد العموم، فالله يرى كل شيء والا تخفى عليه خافية.

ومن قواعد التجبر: أن حذف المعمول يفيد العموم.

 ٨) يدل قوله: ﴿وَٱقْتَرِب ﴾ على الأمر بالاجتهاد بالقرب كما تفيده صيغة (افتعل). ومن قواع التجبر: أن زيادة المبنى يفيد زيادةً في المعنى، وكلمة (اقترب) فيها زيادة .

### القدر القدر المعادر ال

﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْدِ اللَّ وَمَا أَدْرَنكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْدِ اللَّهِ ٱلْقَدْدِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفَا أَنْ الْفَائِدِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ اللَّهُ الْمَلْكِ عَلَيْهِ مَا لِإِذْذِ رَبِّهِم مِن كُلِّ أَمْرٍ اللَّهُ المُكَيّكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْذِ رَبِّهِم مِن كُلِّ أَمْرٍ اللَّهُ سَلَمٌ هِي حَتَّى مَطْلَعِ اَلْفَجْرِ الْ





#### 🕸 تفسير السورة:

إنا أنزلنا القرآن في ليلة الشرف والفضل، وما أدراك - أيها النبي صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ما ليلة القدر والشرف؟ ليلة القدر خيرٌ من فضل ألف شهر ليس فيها ليلة قدر، يكثر نزول الملائكة وجبريل عليه السلام فيها، بإذن ربهم من كل أمر قضاه في تلك السنة، أمنٌ هي لا شرَّ فيها إلى مطلع الفجر.

#### 🕸 تدبرات السورة:

- ١) يدل قوله: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ ﴾ على تعظيم الله لنفسه، والله يحب المدح. ومن قواعد التجبر: ضمير ﴿إِنَّا ﴾ و(الناء الدالة على الفاعلين) في حق الله تدل على التعظيم.
- ٢) دل قوله ﴿ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ على أن القرآن ابتدأ نزوله في ليلة القدر؛ مما يجعل شهر رمضان شهر القرآن.
  - فمن قواعد التجبر: أن الظرف ﴿ فِي ﴾ يفيد يأتي لبيان الظرفية الزمانية .
- ٣) إعادة لفظ ليلة القدر ثلاث مرات في السورة يدل على طلب الاهتمام بهذه الليلة الشريفة.
- فمن قواعة التجبر: أن إعادة اللفظ الظاهر بدلاً من المضمر يدل على الاهتمام و العناية.





- ٤) في قوله: ﴿ نَنَزَّلُ ٱلْمَلَيِّكُةُ ﴾ دلالة على استمرار نزول الملائكة في تلك الليلة المباركة إلى الفجر.
  - فهر قواعد القدير: أن صيغة المضارع ﴿ نَنزَّلُ ﴾ تفيد الاستمرار.
- ) يدل قوله: ﴿ نَنَزَّلُ ﴾ على كثرة الملائكة الذين ينزلون في لية القدر؛ وذلك لأن كلمة ﴿ نَنزَلُ ﴾ فيها شدة وهي حرف مضعّف.

ومن قواعد التجبر: أن زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى .

٦) قوله: ﴿ بِإِذْنِ رَبِّهِم ﴾ يدل على علو قهر الله وسلطانه وقوته إذ لا تتنزل الملائكة حتى يأذن الله.

فهن قواعد القدير: أن الباء تأتي للسببية، فيكون المعنى: تتنزل الملائكة بسبب إذن الله لهم.

٧) التنكير في قوله: ﴿ سَلَتُمُ ﴾ يدل على عظم ما في ليلة القدر من سلامة من الشرور والآثام وحصول للخيرات.

فهن قواعد التجبر: أن التنوين يفيد التعظيم .

٨) قوله: ﴿ حَتَّى مُطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴾ يدل على قصر مدة ليلة القدر، فهي تمتد إلى طلوع الفجر فقط.

فهر قواعد التدبر: حرف الغاية ﴿حَتَّى ﴾ يفيد انتهاء الغاية عند ما بعده؛ فيكون المعنى: ليلة القدر تنتهي عند مطلع الفجر.





### السورة البينة

﴿ لَمْ يَكُن الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْنِيهُمُ ٱلْبَيّنَةُ ۞ رَسُولٌ مِنَ ٱللَّهِ يَنْلُواْ صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۞ فِيهَا كُنْبُ قَيِّمَةٌ ۞ وَمَا نَفَرَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ نَهُمُ ٱلْبِيِّنَةُ ﴿ وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيْمَةِ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَأْ أُوْلَيَهِكَ هُمْ شُرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَيَكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ٧٣ جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتُ عَدْنِ تَجْرى مِن تَحْنَهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبِدُأُ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿ ١

#### 🛞 تفسير السورة:

لم يكن الذين كفروا من اليهود والنصاري والمشركين تاركين كفرهم حتى تأتيهم العلامة التي وُعِدوا بها في الكتب السابقة، وهي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، يتلو قرآنًا في صحف مطهرة، في تلك الصحف أخبار صادقة وأوامر عادلة، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصاري في كون محمد صلى الله عليه وسلم رسولًا حقًا؛ لما يجدونه من نعته في كتابهم، إلا مِن بعد ما تبينوا أنه النبي الذي وُعِدوا به في التوراة والإنجيل، فكانوا مجتمعين على صحة نبوته، فلما بُعِث جحدوها وتفرَّقوا، وما أمروا في سائر الشرائع إلا ليعبدوا الله وحده قاصدين بعبادتهم وجهه، ماثلين عن الشرك إلى الإيمان، ويقيموا الصلاة، ويُؤَدُّوا الزكاة،



وذلك هو دين الاستقامة، إن الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم أشد الخليقة شرا، إن الذين صَدَّقوا الله واتبعوا رسوله وعملوا الصالحات أولئك هم خير الخلق، جزاؤهم عند ربهم يوم القيامة جنات إقامة واستقرار، تجري من تحت قصورها الأنهار خالدين فيها أبدًا، رضي الله عنهم بأعمالهم، ورضوا عنه بما أعدَّ لهم من أنواع الكرامات، ذلك الجزاء الحسن لمن خاف الله واجتنب معاصيه.

#### السورة: 🕸 تدبرات السورة:

١) تقديم أهل الكتاب على المشركين في قوله: ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ يكون لنكتةٍ؛ ولعلها أنَّ أهل الكتاب أتقن في صياغة الشبهات لما عندهم من العلم، فكانت شبهتهم: أننا لا ننفك عن أمرنا حتى تأتينا سنة.

ومن قواعد التدبر: أن التقديم في القرآن يكون لنكتةٍ لطيفة .

- ٢) يدل قوله: ﴿ قَيِّمَةً ﴾ على شدة الاستقامة، وقد وردت في السورة مرتين:
- ﴿ فِيهَا كُنُبُّ قَيِّمَةً ﴾: وهي تدل على شدة استقامة آيات القرآن وبعدها عن
  - ﴿ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴾: وهي تدل على شدة استقامة دين الإسلام .

فمن قواعد التجبر: أن صيغة المبالغة تدل على شدة واتساع في الأمر؛ فالقيمة مبالغة من القائم ضد المعوج.





- ٣) قوله: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا ﴾ يدل على أن الأمر بالعبادة وأنها الغاية التي لأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب.
  - فهن قواعد التجبر: أن لام التعليل (ليعبدون) تفيد علة الحكم.
- ٤) يدل قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ على خلود المشركين في النار من جهتين:
  - لأنه أكد الخبر بحرف التوكيد ﴿إِنَّ ﴾ .
- الظرف ﴿ فِي ﴾ والذي يقتضي التلبس والإحاطة كإحاطة الظرف بالمظروف. فمن قواعد التجبر: أن حرف ﴿إِنَّ ﴾ يفيد التأكيد؛ والظرف يفيد الإحاطة . وكذلك القول في ﴿ جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ
- وصف أهل الكتاب والمشركين بأنهم: ﴿أُولَيِّكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ﴾ دلالة على أنهم شر الناس فلم ينفعهم كتابهم مالم يصل بهم للهداية؛ وذلك من خلال
- ضمير الفصل ﴿أُولَتِكَ هُمَّ ﴾، فضمير الفصل يفيد الاختصاص، والمعنى: أن كونهم شر البرية وصف خاص بهم لا يشاركهم فيه أحد.
  - فمن قواعد التجبر: أن ضمير الفصل يفيد الاختصاص.
    - كلمة ﴿ شُرُّ ﴾ وهي اسم تفضيل.





- فعن قواعد التجبر: أن اسم التفضيل ﴿ شَرُّ ﴾ يدل على تَمَكُّن المسمى بذلك، والمعنى: أولئك هم أشد الناس شراً.
- ٦ ) يدل قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِجَهَنَّمَ ﴾ أن سبب خلودهم النار كفرهم بالله العظيم.
- فمر قواعد التجبر: أن صلة الموصول ﴿كُفَرُوا ﴾ هي علة الحكم بكونهم من
- ٧) ويدل قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ أُوْلَتِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴾ على اختصاص الخيرية بأهل الإيمان حيث أكد الخبر بحرف التأكيد ﴿إِنَ ﴾ وضمير الفصل ﴿ أُولَيِّكَ هُرُ ﴾ والذي يفيد اختصاص الخيرية بالمؤمنين.
- ٨) دل قوله: ﴿جَزَّآوُهُمْ عِندَ رَبِّمِمْ ﴾ على عظيم جزاء المؤمين عند ربهم حيث أسند الجزاء إلى اسم (الرب) والذي يقتضي تربية المربوب والعناية به. ومن قواعج التجبر: التناسب بين الأسماء الحسني وسياق الآيات.
- ٩) تقديم رضاء الله عن أهل الجنة على رضاهم عنه بقوله: ﴿ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ يدل على أن رضاء الله هو السابق فمن رضي الله عنه يسر له أسباب رضاه عن ربه، كما أن من أحبه الله يسر الله له أسباب حب الله. فمن قواعد التجبر: أن التقديم إنما يكون لنكتة ولطيفة .
- ١٠) يدل قوله: ﴿ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي رَبُّهُ ، ﴾ على تحقق جنات عدن ورضاء الله لمن





تحقق فيه وصف الخشية، فكل مَن خشي الله رضي الله عنه. فمن قوائد التجبر: أن لام التمليك ﴿لِمَنْ ﴾ تفيد الملك والاختصاص.

### الورة الزلزلة

﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَهَا آ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا آ وَقَالَ ٱلإِنسَانُ مَا لَمَا اللهُ يَوْمَهِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا اللهُ بِأَنَّ رَبَكَ أَوْحَى لَهَا اللهِ يَوْمَهِذِ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْنَانًا لِيُرَوْا أَعْمَالُهُمْ اللهِ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, اللهُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شَـرًّا يَكرُهُ ﴿ ﴾

#### 🕸 تفسير السورة:

إذا رُجَّت الأرض رجًّا شديدًا، وأخرجت ما في بطنها من موتى وكنوز، وتساءل الإنسان: ما الذي حدث لها؟ يوم القيامة تخبر الأرض بما عُمل عليها من خير أو شر، وبأن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أمرها بأن تخبر بما عُمل عليها، يومئذ يرجع الناس عن موقف الحساب أصنافًا متفرقين؛ ليريهم الله ما عملوا من السيئات والحسنات، ويجازيهم عليها، فمن يعمل وزن ذرة صغيرة خيرًا فسيرى ثوابه في الآخرة، ومن يعمل وزن ذرة صغيرة شرًا فسيرى عقابه في الآخرة.





#### 🕸 تدبرات السورة:

ومن قواعد التجبر: أن الابتداء بالظرف يفيد التشويق.

لا يُدل قُوله: ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴾ على شدة ما يحدث للأرض يوم القيامة؛ فإن التزلزل يفيد شدة حركة الأرض واضطرابها وانقلاب أعلاها إلى أسفلها.

ومن قواعة التجبر: أن تضعيف الفعل ﴿زُلْزِلَتِ ﴾ يدل على شدة الزلزلة وقوتها، ولهذا ضُعِّف حرف الزاي واللام .

٢) دل قوله: ﴿ وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَا لَمَا ﴾ على أن أهوال يوم القيامة مرعبة لكل حي يدركها، وقد ورد في السنة أنها تقوم على شرار الناس.

فمر قواعة التجبر: أن الألف واللام ﴿ ٱلْإِنسَانُ ﴾ تفيد الاستغراق فيشمل كل إنسان .

على الظرف ﴿ يَوْمَ إِذِ تُحَدِّثُ ﴾ و﴿ يَوْمَ إِن يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ ﴾ فيه تربية على الاهتمام بشأن قيام الساعة والاستعداد لها والبعث والنشور.
 فهن قواعة التجبر: أن تقديم الظرف يفيد الاهتمام.





٥ ) قوله: ﴿زُلْزِلَتِ ﴾ ﴿وَأَخْرَجَتِ ﴾ ﴿وَقَالَ ﴾ جاءت بصيغة الماضي مع كونها مستقبلية تنزيلاً لها منزلة ما حدث وفُرغ منه، وفي ذلك تربية للمؤمن على اليقين بيوم القيامة.

فمن قواعد التجبر: أن التعبير عن المستقبل بالماضي يفيد تحقق الوقوع.

- ٦) قُدِّم قوله تعالى: ﴿ فَكُن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ﴾ على قوله: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شَكًّا يَرُهُ، ﴿ حثًا على فعل الخير وترغيبًا له. فمن قواعد التجبر: أن التقديم في القرآن إنما يكون لنكتة ولطيفة.
- ٧) يدل قوله: ﴿مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا ﴾ على عدم احتقار أي عمل من أعمال الخير. فهر قواع التجبر: أن النكرة ﴿خَيْرًا ﴾ يفيد العموم والشمول.

ومثله قوله ﴿مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَكًّا ﴾ يدل على عدم التهاون بصغائر الذنوب والخطايا .

### العاديات المعاديات المحمد المعاديات

﴿ وَٱلْعَلْدِيْتِ ضَبْحًا ١ فَٱلْمُورِيَتِ قَدْحًا ١ فَٱلْمُغِيرَتِ صُبْحًا ١ فَأَثْرُنَ بِهِ عَنْقَعًا ١ فَوَسَطْنَ بِهِ، جَمْعًا ١٠ إِنَّ ٱلْإِنسَكَنَ لِرَبِّهِ، لَكُنُودٌ ١٥ وَإِنَّهُ، عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ١٠ وَإِنَّهُ لِحُبّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ١ ﴿ إِذَا يُعْلَمُ إِذَا بُعْيْرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ١ وَحُصِلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ ١ إِنَّا رَبَّهُم يِهِمْ يَوْمَهِدِ لَخَيِيرًا ١٠٠





#### 🕸 تفسير السورة:

أقسم الله تعالى بالخيل الجاريات في سبيله نحو العدوِّ، حين يظهر صوتها من سرعة عَدْوِها، وتنقدح النار من قوة حوافرها وشدَّة جريها، فالمغيرات على الأعداء عند الصبح، فهيَّجْنَ بهذا العَدْو غبارًا، فتوسَّطن بركبانهن جموع الأعداء، إن الإنسان لِنعم ربه لَجحود، وإنه بجحوده ذلك لمقر، وإنه لحب المال لشديد، أفلا يعلم الإنسان ما ينتظره إذا أخرج الله الأموات من القبور للحساب والجزاء؟ واستُخرِج ما استتر في الصدور من خير أو شر.

#### السورة: 🕸 تدبرات السورة:

- ١) دل القسم بالخيل على فضيلتها وشرفها. فمن قواعد التجبر: أن الله يقسم بعظيم .
- ٢) تحديد الإغارة صباحاً في قوله: ﴿فَٱلْغِيرَتِ صُبْحًا ﴾ دليل على محبة الله للأغارة على العدو في هذا الوقت، وقد كان ذلك فعل النبي عَلَيْهِ ٱلسَّكَمُ. ومن قواعد التجبر: أن الظرف ﴿ صُبَّمًا ﴾ يفيد أفضلية الزمن وشرفه .
- ٣) دلت صيغة المبالغة ﴿لَكُنُودٌ ﴾ على أن الجحد صفة في النفس البشرية مالم يقاومها الإنسان بحمد الله والرضا عنه، وهذا عام في كل إنسان. ومن قواع القدير: أن صيغة المبالغة ﴿لَكَنُودٌ ﴾ تفيد الشدة وقوة تمكن

الصفة، والمعنى: إن الإنسان لشديد الجحد لنعم ربه، وفي هذا تربية





للمسلم على كثرة الحمد والشكر.

كما أن عن قواعة التجبر: أن الألف واللام ﴿ الْإِنسَكِ نَ عَفيد الاستغراق والعموم، والمعنى: كل إنسان .

- ٤) ذكر (الرب) في قوله: ﴿لِرَبِّهِ لَكُنُودٌ ﴾ فيه إشعار بما يلحق الإنسان من لوم وتوبيخ بسبب جحده لربه الذي يربيه بالنعم ويقوم على حاجاته. ومن قواعد التجبر: التناسب بين الأسماء الحسني وسياق الآيات.
- ٥) دل قوله: ﴿ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَّهِيدٌ ﴾ على التأكيد بمعرفة الإنسان نفسه وبصيرته بها ،والمعنى: إن الإنسان شهيد عليم بجحده.

#### ومن قواعد التدبر:

أن حرف (إنِّ) يفيد التأكيد .

وتقديم الجار والمجرور ﴿عَلَىٰ ذَلِكَ ﴾ يفيد الاهتمام بشهادة الإنسان على

ولام التأكيد ﴿لَشَهِيدٌ ﴾ يفيد الاختصاص والتمليك.

٦) أكَّد قوله: ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾ فطرة النفس البشرية في حب المال، فليحذر المؤمن من طغيان هذا الجانب على حب الله. ومن قواعد التجبر: أن حرف (إنِّ) و(الم التوكيد) يفيدان التوكيد.

٧) في قوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ دلالة على التهويل والتخويف.





فمر قواكم التجبر: أن حذف مفعول الفعل ﴿يَعْلَمُ ﴾ لكي يذهب الذهن كل مذهب في الخوف، والمعنى: أفلا يعلم الإنسان ماذا ينتظره إذا بعثر ما في القبور.

- ٨) في قوله: ﴿ أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ الإنكار على من غفل عن البعث، وهذا يتضمن أمرين:
  - الإنكار على المنكرين من الكافرين.
  - تثبيت المؤمنين على عقيدة الإيمان بالبعث.

فهن قواعد التجبر: أن الاستفهام يأتي للإنكار.

- ٩ ) يفيد قوله ﴿ إِنَّا رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَهِذِ لَّخَبِيرًا ﴾ دقة علم الله وإحاطته من خلال:
  - حرف التوكيد ﴿إِنَّ ﴾ .
- إظهار اسم الجلالة ﴿رَبُّهُم ﴾ بشكل ظاهر وليس مضمر، فلم تكن الآية (إنه بهم)
  - لام التوكيد ﴿ لَّخَبِيرٌ ﴾.
- تقديم الجار والمجرور ﴿ عِمْ ﴾ يفيد تخصيصهم بالخبرة في هذا الموضع.
- الإتيان باسم الله الخبير والذي يقتضي دقة علمه وسعته سبحانه مما يناسب علمه بما يحصل من الصدور.

ومن قواعد التجبر: أن حرف ﴿إِنَّ ﴾ و(لام التوكيد) يفيدان التوكيد، وكذلك





تقديم الجار والمجرور يفيد الاهتمام، وأيضاً التناسب بين الأسماء الحسني وسياق الآيات.

### القارعة القارعة المناهمة المناهم المنا

﴿ ٱلْقَارِعَةُ اللَّهُ مَا ٱلْقَارِعَةُ اللَّهِ وَمَا ٱلْدَرِيكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ اللَّهِ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَالْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلِّعِهْنِ ٱلْمَنْفُوشِ ۞ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوْزِينُهُ. أَنَّ فَهُوَ فِي عِيشَةِ زَاضِيةِ أَن وَأَمَّا مَنْ خَفَّتَ مَوَزِينُهُ. أَنْ فَأُمُّهُ مَا وِيَدُّ ۞ وَمَآ أَدْرَنكَ مَا هِيَهُ ۞ نَازُ حَامِيةٌ ۞

#### 🕸 تفسير السورة:

الساعة التي تقرع قلوب الناس بأهوالها، أيُّ شيء هذه القارعة؟ وما أدراك يا محمد صَلَّاتَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أيُّ شيء هذه القارعة؟ في ذلك اليوم يكون الناس كالفراش المنتشر، وتكون الجبال كالصوف الذي يُنْفَش باليد فيصير هباء ويزول، فأما من رجحت موازين حسناته، فهو في حياة مرضية في الجنة، وأما من خفت موازين حسناته، ورجحت موازين سيئاته، فمأواه جهنم، وما أدراك -أيها الرسول- ما هذه الهاوية؟ نار قد حَمِيت من الوقود عليها.

#### 🕸 تدبرات السورة:

١) مطلع السورة يفيد التهويل والتخويف بمن خلال:





- أعاد لفظ القارعة ولم يضمرها فقال ﴿ٱلْقَارِعَةُ ۞ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۞﴾، فلم يقل: القارعة ماهي؟
- ومن قواعد التجبر: أن إظهار الاسم في مقام الإضمار يفيد الاهتمام والعناية. الإتيان بالاستفهام المفيد للتهويل والتعظيم؟
- ٢) التشبيه بالفراش في قوله: ﴿ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ﴾ يحتمل:
- لأن الفراش يسير إلى غير جهة محددة؛ وهذا حال الناس حين الفزع والقيام من القبور.
- وعلى قول بعض المفسرين بأن الفراش هو الجراد: فالتشبيه لأجل الكثرة. فمن قواعة التجرد أن التشبيه في القرآن يقتضي وجه شبه بين المشبه والمشبه به.
- ٣) قُدِّم ثقيل الميزان ﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوْزِينُهُ ، ﴾ على خفيف الميزان ترغيبًا لعباده؛ فإن المقام مقام ترهيب بالحديث عن يوم القيامة فناسب أن يرغب مراعاة للنفوس.
  - فمر قواع التجبر: أن التقديم في القرآن إنما يكون لنكتة .
  - ٤) دل قوله: ﴿ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ ﴾ على عظم النعيم للمؤمن.





فهن قواعة التجبر: أن حرف الظرفية ﴿ فِي ﴾ يقتضي الإحاطة، فالمعنى: فهو مقيم يحيط به النعيم.

 وصف النار بكونها حامية ﴿ نَارُحَامِيـةٌ ﴾ مع أن النار حامية بطبيعتها لكونه أوقع للترهيب والتخويف.

ومن قواعد التجبر: أن التوكيد اللفظي يفيد قوة المعنى .

### التكاثر المنكاثر

﴿ أَلْهَ نَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ اللَّهِ حَتَّى زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ اللَّهِ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّهُ مُعَ كَلَّا سَوْفَ تَعَلَمُونَ اللَّهُ كُلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ اللَّهِ لَتَرَوُّنَ ٱلْجَحِيمَ اللَّهُ لَتَرَوُّنَّهَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ اللَّهُ ثُمَّ لَتُسْتَكُنَّ يَوْمَبِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ٥٠

#### 🐵 تفسير السورة:

شغلكم عن طاعة الله التفاخر بكثرة الأموال والأولاد وغيرهما، واستمر اشتغالكم بذلك إلى أن دفنتم بالمقابر، كلا، سوف تتبيَّنون أن الدار الآخرة خير لكم، ثم احذروا سوف تعلمون سوء عاقبة انشغالكم عنها، لو تعلمون حق العلم لبادرتم إلى إنقاذ أنفسكم من الهلاك، لتبصرُنَّ الجحيم، ثم لتبصرُنَّها دون ريب، ثم لتسألُنَّ يوم القيامة عن كل أنواع النعيم.





#### 🕸 تدبرات السورة:

- ١) في قوله: ﴿ أَلْهَنكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ ذمٌ لكل ما ألهي وأشغل، وهذا يتضمن التحذير للمؤمن. فمن قواعد القدير: أن حذف مفعول ﴿ أَلْهَنكُم ﴾ يفيد العموم والشمول.
- ٢) ذكر زيارة المقابر بلفظ الماضي ﴿ زُرْتُمُ ﴾ مع كونه مستقبلي لإفادة تحقق الموت والبعث يقيناً، وفي ذلك تربية للمؤمن على اليقين وحث للكافر على الإيمان بالبعث.

ومن قواكة التجبر: أن التعبير عن المستقبل بصيغة الماضي يفيد تحقق الوقوع.

- ٣) يفيد قوله: ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَكُنَّ يَوْمَهِ ذِعَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ سؤال العباد عن النعيم، وهذا يربي الاستعداد لسؤال الله؛ وذلك من خلال ما يلي:
  - لام التأكيد ﴿ لَتُسْعُلُنَّ ﴾.
  - نون التوكيد ﴿ لَتُسْتُلُنَّ ﴾.

فمن قواعد التجبر: أن لام ونون التوكيد تفيدان التوكيد.

تقديم الظرف ﴿يَوْمَهِذٍ ﴾ عن الجار والمجرور مما يفيد الاهتمام بيوم القيامة.

- ٤) السورة مليئة بالتهديد والوعيد، وبيان ذلك:
- حرف الزجر والتهديد ﴿ كُلُّا ﴾ حيث تكرر ثلاث مرات.
- حذف مفعول ﴿ تَعْلَمُونَ ﴾ في السورة كلها ليجعل الذهن يذهب في الخوف كل مذهب.





إعادة الجملة ﴿ كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ مرتين .

ومن قواعد التجبر: أن حرف ﴿ كُلَّا ﴾ حرف تهديد ووعيد، وكذلك حذف المعمول يفيد زيادة التهويل.

### العصر العصر العصر

﴿ وَٱلْعَصْرِ اللَّ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ اللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَتُوَاصَواْ بِٱلْحَقِّ وَتُوَاصَواْ بِٱلصَّارِ ٣٠٠

#### 🕸 تفسير السورة:

أقسم الله بالعصر وهو يشمل صلاة العصر ووقت العصر والدهر أعلى أن الإنسان لفي هلكة ونقصان - إلا الذين آمنوا بالله وعملوا عملا صالحًا، وأوصى بعضهم بعضًا بالاستمساك بالحق، وتواصوا فيما بينهم على الصبر.

#### 🕸 تدبرات السورة:

١) دل القسم ﴿وَٱلْعَصِّرِ ﴾ على فضيلة وقت العصر ويدخل فيه صلاة العصر على القول بأن المراد به ما بين الظهر والمغرب- وهو الوقت الذي تنتهي فيه الأعمال ويؤوب الإنسان إلى نعمة الأهل والمسكن. فهن قواعد التدبر: أن الله يقسم بعظيم.





- ٢) في قوله: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾ دلالة على عظم خسارة الإنسان من خلال:
  - تأكيد الآية بحرف التوكيد ﴿إِنَّ ﴾.
  - (ال) الاستغراقية والمقتضية للعموم ﴿ ٱلْإِنسَانَ ﴾
    - لام التوكيد.

ومن قواعج التجبر: من حروف التوكيد ﴿ إِنَّ ﴾ و(لام) التوكيد.

- الظرف ﴿ لَفِي ﴾ والمفيد للإحاطة والتمكن، فكأن الخسارة محيطة بالإنسان متمكنة منه وهو بداخلها .
  - تنكير كلمة ﴿ خُسْرٍ ﴾.

ومن قواعد التجبر: أن التنكير يفيد التعظيم، فالمعنى: إن الإنسان لفي خسارة عظيمة.

٣) يدل قوله: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ ﴾ على فوز المؤمنين لاستثنائهم من الخسران.

فور قواع التجبر: أن حروف الاستثناء تفيد خروج المستثنى من أحكام المستثنى منه.

- ٤) دلت السورة على أسباب النجاة من الخسارة، وهي:
  - الإيمان.
  - عمل الصالحات.





- التواصي بالحق.
- التواصي بالصبر.

فهر قواع التجبر: أن الاستثناء يفيد مخالفة المستثنى لأحكام المستثنى منه، وكذلك: صلة الموصول هي العلة المعلق عليها الحكم، فقوله ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ ﴾.

٥ ) قوله: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَنتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِي وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّابِرِ ﴾ قُدم الإيمان لأنه الأصل الذي يُبنى عليه الأعمال، ثم عُطف بالأعمال الصالحات لأنها ركن الإيمان، ثم عُطف بالتواصي بالحق لأهمية الدعوة، ثم خُتم بالصبر لأن الأذى سيلحقهم على دعوتهم فاحتاجوا التواصي بالصبر. ومن قواعد التدبر: أن التقديم في القرآن إنما يكون لنكتة .

٦) دل قوله: ﴿وَتُوَاصَوا ﴾ على أن التواصي بالحق والصبر سلوكٌ للمؤمنين

فهن قواعة التجبر: أن الفعل المضارع ﴿وَتَوَاصَوْا ﴾ يدل على التجديد والمداومة.

### الهمزة المهرة المهرة المهرة المهرة المهرة المهمزة المه

﴿ وَثِلُّ لِحَكِلِّ هُمَزَةٍ لَّمَزَةٍ لَّمَزَةٍ لَّ الَّذِي جَمَّعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. اللَّهِ عَلَمُ أَنَّ مَالَهُ وَ أَخْلَدُهُ. الله عَلَا لَيْنَبُذَنَّ فِي ٱلْخُطْمَةِ اللهِ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْخُطْمَةُ اللهِ ٱلْمُوقَدَةُ اللهِ ٱلْمُوقَدَةُ اللهِ المُوقَدَةُ عَلَى ٱلْأَفْعِدَةِ ٧ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ١ فِي عَمَدِ مُمَدَّدَةٍ ١ ﴿





#### 🛞 تفسير السورة:

شر وهلاك لكل مغتاب للناس طعان فيهم، الذي كان همُّه جمع المال وتعداده، يظن أنه ضَمِنَ لنفسه بهذا المال الخلود في الدنيا، ليس الأمر كما ظن ليُطرحنَّ في النار التي تهشم كل ما يُلْقى فيها، وما أدراك - أيها الرسول- ما حقيقة النار؟ إنها نار الله الموقدة التي من شدتها تنفُّذ من الأجسام إلى القلوب.

#### السورة: 🕸 تدبرات السورة:

- ١) دل قوله: ﴿ وَنُكُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لَّمُزَةٍ ﴾ على الردع والزجر لكل همَّاز لمَّاز. ومن قواعد التجبر: أن كلمة ﴿ وَلَكُ ﴾ يفيد الزجر، على خلاف بين المفسرين
- ٢) يفيد قوله: ﴿ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴾ كثرة صدور الهمز واللمز للمؤمنين حتى صار عادة لهم، كما هي عادة أهل الكفر.
- ومن قواعد التجبر: أن صيغة (فُعَلَة) من صيغ المبالغة التي تدل على كثرة
- ٣) في قوله: ﴿ٱلَّذِي جَمَّعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. ﴿ دَلَالَةٌ على عظيم نِعَم الله على هذا الهمَّاز اللمَّاز، لكنه لم يقابلها بالشكر وذلك من خلال ما يلي:
  - لفظ الجمع والذي يفيد الكثرة.
    - تنكير لفظ المال ﴿مَالًا ﴾.





### وهن قواعج التجبر: أن التنكير يفيد التعظيم .

صيغة المبالغة ﴿ وَعَدَّدُهُ, ﴾ وهي تحتمل أنه أكثر من عَدِّه، ويحتمل أنه أكثر أنواع ماله وعدَّد أصنافها، وعلى كل احتمال فهي تفيدُ الكثرة. ومن قواعد التجبر: صيغة المبالغة تدل على الكثرة.

#### ٤) السورة ممتلئة من أساليب التهديد والوعيد وهي:

- حرف الزجر ﴿ كُلَّا ﴾.
- لام ونون التوكيد ﴿ لَيُنْبُدُنَّ ﴾.
- الظرف والذي يفيد الإحاطة ﴿ فِي ٱلْخُطُمَةِ ﴾ .
- الاستفهام ﴿مَا ٱلْخُطَمَةُ ﴾ المقتضي لعدم العلم بحقيقتها لعظم هولها.
- تكرار السؤال ﴿ وَمَا أَدْرَكُ مَا ٱلْخُطُمَةُ ﴾ والذي يدل على شدة هولها.
- إعادة اللفظ الظاهر ﴿ ٱلْحُطَمَةُ ﴾ دون المضمر، فلم يقل: وما أدراك ماهيه؟

#### ٥) السورة تربي على مقام الخوف من عذاب الله من خلال:

- إضافة النار لله ﴿ نَارُ ٱللَّهِ ﴾ وهي إضافة تشعر بأنها شديدة حيث أُضيفت لخالقها.
  - وصف النار بكونها (موقدة) وهو وصفٌّ يفيد لزوم التوقد والاشتعال.
    - وصف النار بكونها تطلع على الأفئدة من شدة إحراقها.
    - وصف النار بكونها مغلقة ﴿ تُؤْمَدَةً ﴾ وهي تدل على عدم خروجهم .
      - وصف إغلاق النار بكونه في ﴿عَمَدِ مُمَدَّدَةٍ ﴾ لدوام بقائهم فيها .



# الفيل المهل المهل المها

﴿ أَلَهْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ ٱلْفِيلِ اللهِ أَلَهُ بَجْعَلَ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ اللهِ وأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ اللهِ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ مِن سِجِيلِ اللهِ فَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولِ اللهِ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ اللهُ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ مِن سِجِيلِ اللهِ فَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُل

#### 🕸 تفسير السورة:

ألم تعلم أيها الرسول كيف فعل ربك بأصحاب الفيل: أبرهة وجيشه، ألم يجعل ما دبَّروه من شر في بطلان وتضييع؟ وبعث عليهم طيرًا في جماعات متتابعة، تقذفهم بحجارة من طين متحجِّر، فجعلهم به محطمين كأوراق الزرع اليابسة التي أكلتها البهائم ثم رمت بها.

#### 🕸 تدبرات السورة:

- ١) في قوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ تربية للمؤمن على اليقين بأخبار الله إذ أن النبي عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ لم يدرك حادثة الفعل ومع هذا جاء الخطاب له بالرؤية.
- ٢) قوله: ﴿كَيْفَ ﴾ دون سائر أدوات الاستفهام الأخرى دليلٌ على شدة تفاصيل الحادثة وقوتها، ويؤيد ذلك قوله: ﴿ فَعَلَ ﴾ التي تدل على أن الفعل كان

ومن قواعد التجبر: أن أسماء الاستفهام تأتي لأغراض معينة .





- ٣) قوله: ﴿رَبُّكَ ﴾ المضاف للنبي صَاَّلْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفيد تكريم النبي عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ وإلماحاً إلى عنايته وحفظه له.
- ومن قواع التجبر: أن كلمة ﴿رَبُّكَ ﴾ فيها تكرمةٌ من الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه السلام.
- ٤ ) يدل قوله: ﴿ كُنَّدُهُمْ فِي تَضِّلِيلِ ﴾ على تشتت مكرهم وشدة مكر الله بهم. فهن قواعد التجبر: أن الظرف ﴿فِي ﴾ تدل على الإحاطة والمصاحبة فكأن كيدهم في إناء التضليل فلم يبقَ منه شيء .
- ٥) قوله ﴿ تَضْلِيلِ ﴾ يفيد شدة ضلال كيد أصحاب الفيل وبوارهم. ومن قواع التجبر: أن زيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى، فكلمة ﴿تَضْلِيلٍ ﴾ أشد من كلمة (ضلال).
- ٦) قَدَّم الجار والمجرور: ﴿عَلَيْهِمْ طَيْرًا ﴾ لإفادة التخصيص، فكأن المعنى: مرسلة مخصوصة عليهم دون غيرهم.

ومن قواعد التجبر: أن تقديم الجار والمجرور يفيد التخصيص.

٧) يدل قوله: ﴿ فَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَأْكُولِ ﴾ على شدة ما وقع عليهم من العذاب بحيث جرح بعضهم وقطّع آخرين بعد قوتهم واجتماعهم؛ لأنه شبههم بورق الزرع الذي أكلته البهائم فأصبح هشيمًا بعد خضرته.

وهن قواعد التدبر: أن التشبيه يقتضي وجه شبه بين المشبه والمشبه جم.





### المورة قريش الم

﴿ لِإِيلَفِ فُرَيْشٍ اللهِ إِلَىٰفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ اللهَ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَلَاَ الْبَيْتِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

#### 🕸 تفسير السورة:

اعْجَبوا لإلف قريش وأمنهم وانتظام رحلتيهم في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام، فليوحدوا رب هذا البيت -وهو الكعبة-، الذي أطعمهم من جوع شديد، وآمنهم من فزع وخوف عظيم.

#### 🕸 تدبرات السورة:

١) قُدِّم الجار والمجرور ﴿ لِإِيلَفِ ﴾ على متعلقه (ليعبدوا) وفُصل بينهما بعدة كلمات تشويقًا لسبب الإلف، واهتمامًا به وتذكيراً من الله لهم بنعمة إلفهم الرحلة في الشتاء والصيف.

ومن قواعد التجبر: أن تقديم الجار والمجرور يفيد الاهتمام.

٢) قوله: ﴿ لِإِيلَفِ ﴾ صيغة مبالغة من الإلف، وتكررت مرتين مما يدل على استقرار نعمة الرحلة في الشتاء والصيف حتى اعتادوا عليها وصارت مألوفة لهم من غير مخاطر، وهذا أعظم في إقامة الحجة عليهم.

وعن قواعد التجبر: أن صيغة المبالغة ﴿ لِإِيلَفِ ﴾ تدل على قوة الفعل وهو الإلف.





- ٣) إضافة الرب للبيت الحرام في قوله: ﴿ رَبَّ هَنذَا ٱلْبَيْتِ ﴾ يفيد تكرمةً للبيت الحرام، ولإيمانهم برب البيت فيكون من باب الإلزام لهم بتوحيد الألوهية. وهن قواعد التجبر: تناسب الأسماء الحسني مع سياق الآيات.
- ٤) دل الاسم الموصول ﴿ ٱلَّذِي أَطْعَمُهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴾ على أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. فمن قواعد التجبر: أن صلة الموصول يفيد عِلِّية الحكم.
- ٥) دل قوله: ﴿ ٱلَّذِي أَطَّعَمُهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴾ على أن الجوع والخوف عقوبة ربانية حيث امتن الله على قريش بانتفائهما، والجوع والخوف متلازمان فالجوع يقود إلى القتل والنهب والخوف. فمن قواعد التجبر: أن الاقتران يكون لحكمة.

### المعون المعون المعون

﴿ أَرَءَ يَتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ اللهِ فَلَالِكَ ٱلَّذِى يَدُغُ ٱلْيَتِهُ اللهُونَ وَلَا يَخُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ اللهُ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ اللهُ ٱلْذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اللهِ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ آنُ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ٧٠٠

#### 🕸 تفسير السورة:

أرأيت الذي يكذُّب بالبعث والجزاء؟ فذلك الذي يدفع اليتيم بعنف، ولا يحثُ





غيره على إطعام المسكين، فعذاب شديد للمصلين الذين هم عن صلاتهم لاهون، لا يقيمونها ولا يؤدونها في وقتها، الذين هم يتظاهرون بأعمال الخير مراءاة للناس، ويمنعون إعارة ما فيه إعانة لغيرهم.

#### ش تدبرات السورة:

- ١) ابتدأت السورة بأسلوب مشوق يستدعي الذهن أن ينصت لها من خلال:
- قوله: ﴿أَرَءَيْتَ ﴾ وهو استفهام تعجبي يفيد التعجب من هذا الذي يكذب
  - وهن قواعد التربر: أن الاستفهام يأتي لغرض التعجب.
- وجود الاسم الموصول ﴿ ٱلَّذِي ﴾ مما يجعل الذهن يتشوف لمعرفة من هو؟
- ٢) صيغة المضارع ﴿ يُكَذِّبُ ﴾ ﴿ يَدُعُ ﴾ ﴿ يَعُضُّ ﴾ تفيد تكرار صفة التكذيب بيوم الدين وطرد اليتيم والتواصي بعدم إطعام المساكين، وهذه عادة أهل
  - ومن قواعد التجبر: أن صيغة المضارع تفيد الاستمرار والتجديد.
- ٣) نفي الحض على إطعام المسكين ﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾ دليل على المكذب بالدين أشد شحاً ببذل طعامه؛ فإنَّ نفي الحض يدل على نفي البذل من باب أولى، وهذا يصور لنا ما عليه الكافر من شح وبخل. وعن قواعد التجبر: أن نفي الأمر نفي لما هو أولى منه.





٤) في قوله: ﴿ فَوَيُلُ لِلْمُصَلِينَ ﴾ تهديد ووعيد للساهي عن الصلاة. فهر قواعج التجبر: أن كلمة (ويل) كلمة تهديد وزجر .

## الكوثر الكوثر المحمد ال

### ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثُرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱلْحَـرِّ ۞إِنَّ شَانِعَاكَ هُو ٱلْأَبْتَرُ ۞

### 🕸 تفسير السورة:

إنا أعطيناك أيها النبي الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومن ذلك نهر الكوثر في الجنة، فأخلص لربك صلاتك كلها، واذبح ذبيحتك له، إن مبغضك هو المنقطع أثره المقطوع من كل خير.

#### السورة: 🕸 تدبرات السورة:

- ١) في قوله: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ﴾ تعظيم الله لنفسه وهو أهلُ للتعظيم. فمر قواعد التجبر: أن (نا) الدالة على الفاعلين من صيغ التعظيم.
- ٢) يدل قوله: ﴿ أَعُطَيْنَاكَ ﴾ على تحقق ذلك العطاء للنبي عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ حيث أنه جاء بلفظ الماضي مع كونه في المستقبل.

وعر قواع التجبر: أن التعبير عن المستقبل بصيغة الماضي يفيد تحقق الوقوع.

٣) دل قوله: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَغْرَا ﴿ على شكر النعم بمقابلتها بالطاعات





كالصلاة والذبح لله.

فمن قواعد التجبر: أن الفاء للتعقيب تفيد تفريع ما بعدها على ما قبلها .

- ٤) في قوله: ﴿ لِرَبِّكَ ﴾ حثٌ على تجريد الإخلاص لله. فهر قواعد التجبر: أنَّ اللام تفيد التخصيص، فالمعنى: فصل قاصداً مخلصاً
- ٥) قُدِّم الأمر بالصلاة على النحر في قوله: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴾ يفيد أن الذبح يوم النحر بعد صلاة العيد.

فهن قواعد التجبر: أن التقديم إنما يكون للترتيب أحياناً.

- ٦ ) يدل قوله: ﴿ إِنَّ شَانِعَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ﴾ على ذم مبغض النبي عَلَيْهِ ٱلسَّكَامُ وانقطاع الخير عنه من خلال:
  - حرف التوكيد ﴿ إِنَّ ﴾.
  - ضمير الشأن ﴿ هُوَ ﴾ والذي يفيد القصر والتخصيص .

فهر قواعج التجبر: أن حرف ﴿ إِنَ ﴾ يفيد التوكيد، وضمير الشأن يفيد القصر.

### الكافرون الكافرون الجه

﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنِفِرُونَ ١ لا أَعَبُدُ مَا تَعَبُدُونَ ١ وَلاَ أَنتُمْ عَلِيدُونَ مَا أَعَبُدُ الله وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدَتُمْ فَ وَلاَ أَنتُمْ عَدِيدُونَ مَا أَعْبُدُ اللهُ وِينَكُمْ وَلِيَ دِينِ





#### 🕸 تفسير السورة:

قل أيها الرسول: يا أيها الكافرون بالله، لا أعبد ما تعبدون من الأصنام، ولا أنتم عابدون ما أعبد من إله واحد، ولا أنا عابد ما عبدتم من الأصنام والآلهة الباطلة، ولا أنتم عابدون مستقبلا ما أعبد، لكم دينكم الذي أصررتم على اتباعه، ولي ديني الذي لا أريد غيره.

#### 審 تدبرات السورة:

- ١) يفيد مطلع السورة ﴿قُلْ ﴾ على شحذ الاهتمام والانتباه لما بعدها. فمن قواعد التجبر: أن كلمة ﴿قُلُّ ﴾ في القرآن تفيد الاهتمام بما بعدها .
  - ٢) النداء في قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ يفيد إقبال الذهن والانتباه. فهر قواعج التجبر: أن النداء يأتي لشحذ الذهن والانتباه.
- ٣) دل قوله: ﴿ لا آعُبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ على نفي عبادة النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ لمعبوداتهم في حاضر شأنه ومستقبله.

فهر قواعد التجبر: أن المضارع ﴿أُعَبُدُ ﴾ يدل على الحال والاستقبال، فالمعنى: لا أعبد معبوداتكم في وقتي الحاضر ولا في المستقبل.

٤) دل قوله: ﴿ وَلَا أَنَّا عَابِدُ مَّا عَبَدْتُمْ ﴾ على تأكيد نفيه بتركه معبوداتهم وذلك لكمال يقينه عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ.

فمن قواع التجبر: أن الجملة الإسمية تفيد الثبات والدوام.





فهن قواعد التجبر: أن تقديم الجار والمجرور ﴿ لَكُرُ ﴾ يفيد التخصيص، ويؤيده كاف الخطاب ﴿ دِينَكُمْ ﴾.

### النصر النصر المجهد

﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ۞ فَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْةً إِنَّهُ وَكَانَ تَوَّابًا ۞﴾

### 🕸 تفسير السورة:

إذا جاء النصر وفتح مكة، ورأيت الكثير من الناس يدخلون في الإسلام جماعات، فسبح بحمد الله واطلبه المغفرة من ذنوبك، إن الله كان توابًا على المستغفرين.

#### السورة: 🕸 تدبرات السورة:

- ١) يفيد قوله: ﴿ نَصَّرُ ٱللَّهِ ﴾ أنه نصرٌ عظيم مبين حيث أضيف إلى الله. فمن قواعد القدبر: أن الإضافة إلى الله تُفيد التشريف والفضل.
- ٢) تقديم التسبيح على التحميد لأنه تنزيه لله عما لا يليق به مما يقوله ويفعله الإنس والجن، والتنزيه حقه التقديم على الثناء بين يدي الملوك.





### فهر قواع القدير: أن التقديم إنما يكون لنكتة ولطيفة.

- ٣) تقديم التسبيح والتحميد على الاستغفار في قوله: ﴿ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرُهُ ﴾ يدل على تقديم الثناء على الله بين يدي الدعاء وطلب المغفرة. فهر قواع التجبر: أن التقديم إنما يكون لنكتة ولطيفة.
  - ٤) قوله: ﴿إِنَّهُ كَانَ تَوَّابُا ﴾ يفيد عظمة توبة الله على عباده من خلال:
    - حرف التوكيد ﴿ إِنَّهُۥ ﴾.
      - كان التامة.
- صيغة المبالغة (فعَّال) ﴿ وَ الله عليهم. وهي تقتضي كثرة من يتوب الله عليهم.
  - التنوين في ﴿قَوَّابُ ﴾ وهو يفيد التعظيم.

### السورة المسد

﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ آلَ مَا أَغْنَىٰ عَنْـهُ مَالُهُ, وَمَا كَسَبَ آلَ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبِ ١ وَٱمْرَأْتُهُ, حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ١ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدِ ٥ ١

#### 🕸 تفسير السورة:

خسرت يدا أبي لهب وشقي، وقد تحقق خسران أبي لهب، ما أغني عنه ماله وولده من عذاب الله إذا نزل به، سيدخل نارًا متأججة، هو وامرأته التي كانت تحمل الشوك، في عنقها حبل ليف في نار جهنم.



#### 🕸 تدبرات السورة:

- ١) قوله: ﴿ تَبَّتُ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ ﴾ جمع التهديد والتوبيخ والذم. فهر قواع التجبر: أن لفظ ﴿ تَبَّتُ ﴾ من ألفاظ الذم التي تتضمن التوبيخ والتهديد.
- ٢) قوله: ﴿ مَا أَعْنَىٰ ﴾ تفيد تحقق عدم انتفاء انتفاع أبي لهب بماله. فمن قواعج التجبر: أن التعبير عن المستقبل بصيغة الماضي يفيد تحقق الوقوع.
  - ٣) التنوين والتنكير في قوله: ﴿ نَارًا ﴾ يفيد عظمتها وشدتها. فهر قواعد التجبر: أن التنكير والتنوين يفيدان التعظيم.
- ٤) قُدِّم الخبر ﴿ فِي جِيدِهَا ﴾ للاهتمام ببيان حالة عذابها إهانة لها؛ إذ أن ربط العنق دليل إذلال.

فهر قواع التجبر: أن التقديم يفيد الاهتمام والعناية.

### الإخلاص الإخلاص

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّحَدُ اللَّهِ الصَّحَدُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَمْ يُولَدُ اللَّهِ وَلَمْ يَكُن لَهُ حَفُوًا أَحَدُ ١٠٠٠

#### 🕸 تفسير السورة:

قل أيها الرسول: هو الله المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، الله





وحده المقصود في قضاء الحوائج والرغائب، ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة، ولم يكن له مماثلا ولا مشابهًا أحد من خلقه.

#### 🕸 تدبرات السورة:

- ١) ابتداء السورة بقوله: ﴿ قُلْ ﴾ يفيد شحذ الأذهان للانتباه لمقول القول. فهن قواعد التجبر: أن ﴿ قُلُ ﴾ في القرآن تستدعي الانتباه وشحذ الهمم .
  - ٢) ضمير الشأن ﴿هُوَ ﴾ يفيد التخصيص والاهتمام بالجملة التي بعده. فهن قواعج التجبر: أن ضمير الشأن يفيد الاهتمام .
- ٣) قوله: ﴿ أَلَّهُ ٱلصَّكَمُدُ ﴾ أعاد اللفظ ولم يأتِ مضمراً نحو (هو الصمد) لأن المقام بيان صفات الله وتعريفه لخلقه.

فهن قواعج التجبر: أن إعادة الظاهر بدل المضمر للعناية.

٤) تقديم المجرور على متعلقه في قوله: ﴿ لَّهُ أَكُ مُ كُفُّوا ﴾ للاهتمام بنفي الله الشبيه والمثيل.

فمن قواعد القدير: أن تقديم المجرور على متعلقه يفيد الاهتمام.

### الفلق المنافق المنه المنافقة ا

﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَكَقِ ۞ مِن شَرِ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَرِ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۞ ﴾





#### 🕸 تفسيرالسور:

قل أيها الرسول: أعتصم برب الصبح، من شر جميع المخلوقات وأذاها، ومن شر الليل إذا دخل وتغلغل، ومن شر الساحرات اللاتي ينفخن فيما يعقدن من عُقَد بقصد السحر، ومن شر حاسد مبغض للناس إذا حسدهم على ما وهبهم الله من نعم، وأراد زوالها عنهم.

#### 密 تدبرات السورة:

- ١) ابتداء السورة بقوله: ﴿ قُلُ ﴾ يفيد شحذ الأذهان للانتباه لمقول القول. فمن قواعد التجبر: أن ﴿ قُلُ ﴾ في القرآن تستدعي الانتباه وشحذ الهمم .
- ٢ ) الإضافة في قوله: ﴿ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾ فيها تربية المؤمن على التفاؤل بالله وحسن الظن به إذ الله رب الفلق أخرجه من بعد ظلمة الليل، فكذلك الله يتولى ما يعترض المؤمن من شرور.

وعن قواعد التجبر: أن الأسماء الحسنى تتناسب مع سياق الآيات .

- ٣) أُعيد لفظ ﴿ مِن شَرِّ ﴾ أكثر من مرة تأكيداً للدعاء وتحذيراً من الشرور.
- ٤) تنكير لفظ ﴿ غَاسِقٍ ﴾ وهو الليل ليشمل جميع الشرور التي تحدث ليلاً. ومن قواعد التجبر: أن التنكير للتعظيم .
- ه ) أُعقب الاستعاذة من شر الليل بالاستعاذة من شرور السحرة فقال: ﴿ وَمِن شَرِّعَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ اللهُ وَمِن شَرِّ ٱلتَّفَاثَنَتِ فِ ٱلْعُقَدِ اللهُ لأن السحرة





يتحينون الليل لعقد سحرهم وإرسال شياطينهم. ومن قواعد التجبر: أن التقديم إنما يكون لنكتةٍ ولطيفة.

### الناس الله المحمد

﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ اللَّ مَلِكِ ٱلنَّاسِ اللَّهِ ٱلنَّاسِ اللَّهِ ٱلنَّاسِ اللَّهِ مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَاسِ اللهِ ٱلَّذِي يُوسُوسُ فِ صُدُورِ ٱلنَّاسِ اللهِ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلتَّاسِ الْ

#### 🕸 تفسير السورة:

قل أيها الرسول: اعتصم برب الناس، المتصرف في كل شؤونهم، إله الناس الذي لا معبود بحق سواه، من أذى الشيطان الذي يوسوس عند الغفلة، ويختفي عند ذكر الله، الذي يبتُّ الشر والشكوك في صدور الناس، من شياطين الجن

#### 🕸 تدبرات السورة:

- ١) ابتداء السورة بقوله: ﴿ قُلُّ ﴾ يفيد شحذ الأذهان للانتباه لمقول القول. فمن قواعد التجبر: أن ﴿ قُلُ ﴾ في القرآن تستدعي الانتباه وشحذ الهمم .
- ٢) قُدِّمت صفة الربوبية ﴿ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ على الملك والألوهية: لأن وسوسة الشيطان المستعاذ منها تقع على جميع الناس فناسب الاستعاذة بالذي





يربيهم بالنعم، ثم ثُنِّي بصفة الملك ﴿ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴾ لبيان أنه القاهر لهم والمتصرف بهم، ثم ذكر الألوهية ﴿ إِلَـٰهِ ٱلتَّاسِ ﴾ كالنتيجة لما سبق فمن عرف أن ربوبية الله وملكه عَبَدَهُ وتأله له.

فمن قواعد التدبر: التناسب بين الأسماء الحسني وسياق الآيات.

- ٣) تكررت كلمة ﴿ ٱلنَّاسِ ﴾ ولم تأتِ مضمرة تأكيداً لربوبية وملك الله لهم. فهن قواعد التجبر: أن وضع الظاهر موضع المضمر إنما يكون لفائدة.
- ٤ ) قوله: ﴿ ٱلْخَنَّاسِ ﴾ أي: المختفي على صيغة (فعَّال) وهي تفيد كثرة خنوسه، إما لأنه مختفٍ بصدور الناس ويوسوس لهم، أو لأنه كلما ذُكر الله اختفي.

ومن قواعد التدبر: أن صيغة (فعَّال) تفيد المبالغة .

٥) قُدِّم الجنة على الناس في قوله: ﴿ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ﴾ لأن الشياطين هم أصل الوسوسة.

فهن قواعد التجبر: أن التقديم إنما يكون لنكتة ولطيفة.



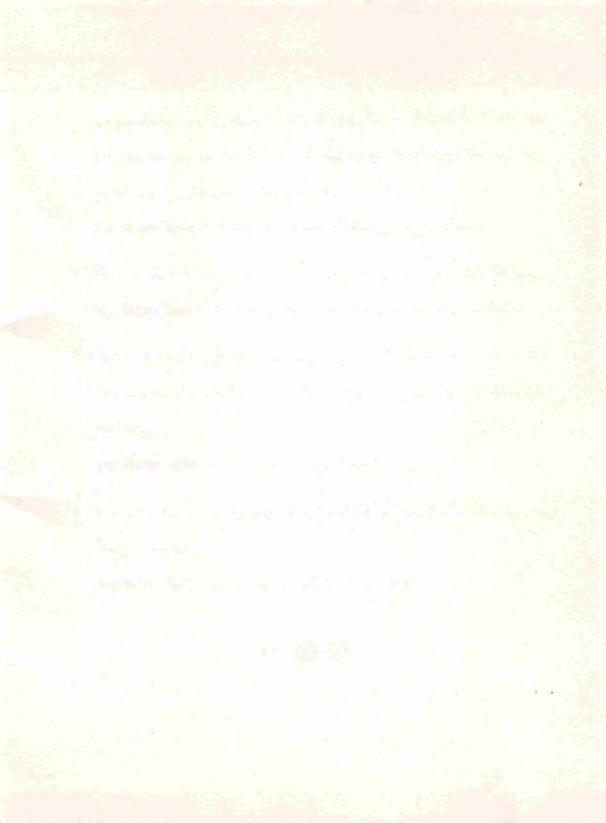





### الفهرس ﴾

| الصفحة | الموض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ٤      | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اهر   |
| ٥      | The state of the s | ۇ مقر |
| ٩      | صل الأول: التدبر مفهومه ومبادؤه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الفر  |
| 11     | التدبر في اللغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 11     | التدبر في المعنى الشرعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 17     | الفرق بين التفسير والتدبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 14     | فضل التدبر وأهميته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 10     | الأسباب المعينة على تدبر القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 10     | ١)حضور القلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 17     | ٢ ) فهم معاني الآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| 17     | ٣) سلامة طريقة التفكير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 17     | ٤ ) تثوير القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 1.4    | ه) التفاعل مع الآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| 1.6    | ٦ ) انتفاء الموانع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| ١٨٠    | أ - الذنوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 19     | ب - انشغال القلب وشرود الذهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 19     | ج – ضعف اللغة العربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |

# قواعد تدبر القرآن وتطبيقات على قصار الفصل





| الصفح | الموض                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۲.    | ■ مفاهيم خاطئة في التدبر                                                     |
| ۲.    | ١ ) الربط بين التدبر والبكاء                                                 |
| 71    | ٢ ) اعتقاد صعوبة التدبر وتعقيد تصوره                                         |
| 71    | ٣ ) ربط التدبر بقوة الإيمان فقط                                              |
| 77    | ٤ ) حصر التدبر على الصلاة أو القراءة الفردية                                 |
| 44    | ه) اعتقاد أن القرآن لا يقرأ إلا بالتدبر                                      |
| 40    | ﴾ الفصل الثاني: قواعد التدبر                                                 |
| **    | ■ القاعدة الأولى: صيغة الفعل المضارع تدل على التكرار والمداومة على الفعل     |
| 79    | ■ القاعدة الثانية: الجملة الإسمية تدل على الدوام والثبوت                     |
| **    | ■ القاعدة الثالثة: التنكير في القرآن ياتي للتعظيم أو التحقير حسب سياق الآية  |
| 71    | ■ القاعدة الرابعة: التعبير عن المستقبل بصيغة الماضي يفيد تحقق الوقوع         |
| 44    | ■ القاعدة الخامسة: وضعُ اللفظ الظاهر مكان اللفظ المُضمر لابد له من فائدة     |
| **    | ■ القاعدة السادسة: زيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى                      |
| 40    | ■ القاعدة السابعة: حذف جواب الشرط يدل على التعظيم والتهويل                   |
| **    | ■ القاعدة الثامنة: صلة الموصول تكون علةً ومقصودة لما قبلها                   |
| 49    | ■ القاعدة التاسعة: عطف الخاص على العام يدل على أهمية الخاص                   |
| ٤٠    | ■ القاعدة العاشرة: زيادة المؤكدات في الآية تدل على عظم الْمُؤَكِّد وأهميته   |
| 13    | ■ القاعدة الحادية عشرة: كل ما أقسم الله به فهو مُعَظَّم                      |
| 24    | ■ القاعدة الثانية عشرة: التشبيه بين أمرين في القرآن يقتضي وجوهاً من المشاركة |



| الصفحة | الموضوع                                                                               |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| \$\$   | القاعدة الثالثة عشر: حرف ﴿عَلَىٰ ﴾ ياتي للاستعلاء والتَّمَكُّن في القرآن              |  |
| 20     | القاعدة الرابعة عشر: لام التعليل في القرآن تفيد علة الحكم                             |  |
| 27     | القاعدة الخامسة عشر: حذف العمول يفيد العموم                                           |  |
| ٤٧     | القاعدة السادسة عشر: تذييل الآية بالأسماء الحسنى له ارتباط في الآية ولا بدّ           |  |
|        | القاعدة السابعة عشر: النداء في القرآن يأتي لمقاصد منها: إقبال الذهن والعناية          |  |
| £A.    | بما سيقال بعده، ويأتي للتذلل                                                          |  |
| 89     | القاعدة الثامنة عشر: صيغ المبالغة في القرآن تفيد كثرة الشيء وشدته، وهي خمس صيغ        |  |
| ٥٠     | القاعدة التاسعة عشر: حروف الاستقبال في القرآن تفيد حصول الأمر في المستقبل             |  |
| 01     | القاعدة العشرون: التنوين غالباً يدل على التفخيم                                       |  |
| 04     | القاعدة الحادية والعشرون: الاستفهام في القرآن يراد به عدة أمور                        |  |
| ٥٤     | القاعدة الثانية والعشرون: صيغة (أفعل التفضيل) الأصل أنها تفيد الأفضلية لمن أضيفت إليه |  |
| 00     | القاعدة الثالثة والعشرون: (الباء) في القرآن تأتي لعدة معانٍ أشهرها                    |  |
| ٥٦     | القاعدة الرابعة والعشرون: حروف التوكيد في القرآن تفيد تأكيد المعنى                    |  |
|        | القاعدة الخامسة والعشرون: التقديم في آيات القرآن إنما يكون لفائدة، وغالباً            |  |
| ٥٧     | يأتي للاهتمام                                                                         |  |
| ٥٨     | القاعدة السادسة والعشرون: إذا نفي الله شيئاً عن نفسه فهو إثباتٌ لضده                  |  |
|        | القاعدة السابعة والعشرون: ألفاظ العموم مثل: (أسماء الشرط، الأسماء الموصولة،           |  |
| 09     | النكرة في سياق نفي أو نهي، كل، جميع)، تفيد عموم الآية                                 |  |
|        | القاعدة الثامنة والعشرون: ابتداء الآية بحرف (إذا) وأسماء الإشارة، والاستفهام          |  |
| 71     | يفيدانتشويق                                                                           |  |





| الصفح | الموضوع                                                              |      |
|-------|----------------------------------------------------------------------|------|
| 77    | القاعدة التاسعة والعشرون: الفعل الْـمُضَعّف يدل على شدة الفعل وقوته  |      |
|       | القاعدة الثلاثون: (ناء) الدالة على الفاعلين و(نحن) في القرآن تدل على |      |
| 78    | تعظيم الله لنفسه                                                     |      |
| 70    | عل الثالث: تطبيقات على قصار المفصل                                   | الفر |
| 44    | سورة الضحى                                                           |      |
| 79    | سورة الشرح                                                           |      |
| ٧١    | سورة التين                                                           |      |
| 44    | سورة العلق                                                           |      |
| YO    | سورة القدر                                                           |      |
| ٧٨    | سورة البيئة                                                          |      |
| AY    | سورة الزلزلة                                                         |      |
| ٨٤    | سورة العاديات                                                        |      |
| ٨٨    | سورة القارعة                                                         |      |
| 9.    | سورة التكاثر                                                         |      |
| 94    | سورة العصر                                                           |      |
| 98    | سورة الهمزة                                                          | ш    |
| 94    | سورة الفيل                                                           | 10   |
| 99    | سورة قريش                                                            | ш    |
| 100   | سورة الماعون                                                         |      |



| الصفحة | الموضوع       |      |  |
|--------|---------------|------|--|
| 1.4    | سورة الكوثر   |      |  |
| 1.4    | سورة الكافرون |      |  |
| 1.0    | سورة النصر    |      |  |
| 1.7    | سورة المد     |      |  |
| 1.4    | سورة الإخلاص  |      |  |
| 1.4    | سورة الفلق    |      |  |
| 11.    | سورة الناس    |      |  |
| 117    | #VEV          | الغد |  |



